

# الإنسحاب والإنتخاب الإنسحاب والإنتخاب معارك سوريا... وإسرائيل في لبنان (الجزء الخامس)

كلوفيس الشويفاتي

#### جميع الحقوق محفوظة للمؤلف ۱۹/٤٧٨١٦١ - ۱۳/٤٨٣٣٤١ هاتف: ۱۴۸۳۳٤۱ دروني، clovischoueifaty@hotmail.com

سوفتغراف – جبيل – ۲۰۸۱ه/۹۰

■ إعتبر الأسد أنّ الرسالة و صَلت وأن السوفيات غير مستعدّين للدفاع عن جيشه، فطلب من خدام الإتصال بواسطة السفارة الأميركية في دمشق بفيليب حبيب الذي كان متواجدًا في القدس ليبلغه أن الرئيس الأسد غيّر رأيه وأنه مستعدّ لإستقبال ٥٠٠٠ مقاتل فلسطيني لم يجد لهم مأوى حتى الآن.

■ زغارید النسوة تماوجت مع زخّات الرصاص والورود وزخّات الأرزّ والدموع... گذائف صاروخیة دوّت في أجواء بیروت... گوفیّات تمایلت على الرووس والأعناق وبذلات خضراء ومرقطة... عناق طغت حرارته على لهیب آب... رحیل المقاتلین الفلسطینیین کان حدثًا مفرِحًا لکثیرین ومُحزنًا لاخرین...

■ «أنا راحل غير أنَّ قلبي سيظلَّ في بيروت... ولسوف أستمر في النضال، فكلَّ الدروب تودي الى فلسطين... أما إقامتي في لبنان فكانت مرحلة في حرب طويلة».

(یاسر عرفات)

■ «لقد طعنوك وتخلّوا جميعهم عنك وكانوا يتمنّون لو وَفَى شارون بتعهّده بقتلك أو أخذك أسيرًا، والآن يستقبلونك وكلّ منهم قد حمل بيساره خنجره ليغرسه في ظهرك، فتبادرهم أنت بقبلاتك الممجوجة».

(الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان)

■ «أكتب كلمة الإهداء هذه في ٢٣ آب ١٩٨٢ الساعة الواحدة والدقيقة ٩٤ مباشرة بعد انتخابي رئيسًا».

إنها موجهة الى من صَنَعَ، صَمَّمَ ونَفَّذَ هذه الحملة.

الى زاهى، حيث لا تعود الكلمات تنفع.

مع كل محبتي و صداقتي الدائمة».

(بشير)

■ «الجيش السوري انهزم. لقد دمّرنا لهم ٥٠٤ دبابات، و١٩٦ طائرة، ولأول مرّة أسقطت طائرة من طراز ميغ ٢٥، وقضينا على ٢١ بطارية لصواريخ سام ٦ وسام ٨، كما سحقنا وحدات سورية كبيرة. سورية لن تحارب إسرائيل بعد الآن، وحافظ الأسد يعلم أنه إذا نشبت حرب فجيشه سيُسحق».

(مناحيم بيغن لبشير في لقاء نهاريا)

■ قال صلاح التعميري المعتقل في أنصار: «أنا إستسلمت ولكن لم تستلم معتقداتي ولا أفكاري ولا مُثلي» وعندما سُئل لماذا يدرّب الأطفال الفلسطينين على القتال، قال: «عندما تعيش على ضفّة النهر فإنّك تعلّم أطفالك السباحة» وسئل عن معاملة الإسرائيلين له فأجاب: «إنّكم تعطونني خيارين، أن أكذب أو أن أعاقب. لقد كانت أفضل مما توقّعت».

## مقدمة

عشرون يومًا ويوم أمضاها بشير الجميّل ومحبّوه بين شهري آب وأيلول في منتهى السعادة والحبور. الأهداف تحقّقت بسرعة البرق ونتاج الزرع الذي استمرَّ لسنوات كان حصادًا وافرًا. هُزمَ كلّ الأعداء، السوريون والفسلطينيون وأنصارهم في لبنان من الشمال الى الجنوب.

منظمة التحرير خرجت من بيروت الى غير رجعة، وهام عرفات وقادة المنظمة على وجوههم ينتقلون من شتات الى شتات، لقد تهدَّم ما بنوه خلال سنوات.

تحوَّلت أزمة لبنان قضيَّة عالميَّة، وشغل ما يحصل في بيروت كل عواصم القرار في العالم. أرسلت الولايات المتحدة الأميركية جنود بحريَّتها، وأوفدت فرنسا مظليّيها، وأنزلت إيطاليا جنود لواء سان ماركو... إستنفرت الأساطيل وتحضَّرت البواخر والقوافل لإجلاء الفلسطينيين عن بيروت. ولأوَّل مرّة منذ رحيلهم عن فلسطين، غادر الفدائيون مرةً جديدة الى المجهول.

تملّصت قبضة الرئيس حافظ الأسد الحديدية وساهمت المطرقة الإسرائيلية في إفلاتها عن رقبة الشقيق الكبرى منذ العام ١٩٧٦ تاريخ دخول الجيش السوري الى لبنان.

معظم الأفرقاء اللبنانيين الذين داروا في فلك سوريا ومنظمة التحرير هُزموا، وثبَّت الهزيمة وترجمها إنتخاب الإبن الثاني لبيار الجميّل رئيسًا للجمهورية بنصاب ذائد واحد وفي قاعة المدرسة الحربية في الفياضية رغم كلّ المحاولات لإفقاد الجلسة نصابها.

الكثيرون من نوّاب الأمّة رضخوا للأمر الواقع وساروا مع موجة بشير وإن عن غير قناعة، ولكنّه اعتبر أنّ قربه من الحكم الجديد يؤمّن له مكاسب ومصالح هو بحاجة إليها ولو لم يعجبه الطريق الذي سلكه الرئيس الجديد وكيفيّة وصوله الى سدّة الرئاسة، حتّى أنَّ بعض النواب الذين كانوا في شمال لبنان وفي بيروت الغربيّة لكانوا سلكوا نفس طريق زملائهم لو أنّهم في بيروت الشرقيّة.

بالنتيجة إنتُخب بشير الجميّل رئيسًا للبنان، وبعد إنتخابه سلك مسار حزبه التاريخيّ في تبنّي الميثاق والتعايش وعدم إبعاد أو إلغاء أي مكوّن من مكوّنات لبنان، وأصبح هدفه فقط طرد كلّ

الأغراب أيًا كانوا واستعادة سيادة البلاد وحريّتها. هذا ما أثار إستياء وغضب إسرائيل ورئيس وزرائها مناحيم بيغن الذي أحرج الرئيس الجديد في لقاء نهاريا الشهير مطالبًا بالإسراع في توقيع إتفاقية سلام تحميه أمام الرأي العام الإسرائيلي أو بإطلاق الرئيس الجديد مواقف يشكر بها إسرائيل على ما قامت به تجاه لبنان.

طلَبَ بشير الجميّل من تلّ أبيب إنتظار تأليف حكومة لبنانية لتتَّخذ هي القرار باسم كلّ لبنان وليصدّق المجلس اللبناني على أي معاهدة صلح جديدة مع إسرائيل. سلك بشير الجميّل طريق الوفاق الوطني وحاول الإتصال بزعماء الضفّة الأخرى... إلتقى الرئيس صائب سلام الذي قاطع الإنتخابات الرئاسية بعد خروج الفلسطينيين. كان بشير على وشك تأليف حكومة وفاق وطنيّ قبل أن تخطفه يدٌ أعادت كلّ شيء إلى نقطة الإنطلاق لتفتح الأبواب من جديد أمام حروب ومآس وأوجاع.

#### الفصل الأول

## توقيع الرَّحيل

بعد توقيع رئيس منظّمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات على إتفاق مغادرة بيروت وقبوله بشروط إجلاء مقاتليه بعد القصف التدميري في ١٢ آب، والذي اعتبره المسؤول الفلسطيني أبو موسى القَشّة التي قصمت ظهر البعير، وافقت إسرائيل على طلب المبعوث الأميركي فيليب حبيب وقف إطلاق النار على الفور.

كان رئيس الحكومة اللبنانية شفيق الوزان قد سلّم ياسر عرفات خطّة الاتفاق التي أعدها فيليب حبيب والتي نص أحد بنودها على أن يُسلَّم السلاح الفلسطيني الثقيل إلى الجيش اللبناني، لكن عرفات أصدر أوامره لرجاله بتوزيع هذا السلاح على مختلف المنظمات اللبنانية التي كانت تسانده خلال الإجتياح وأثناء الحصار. فعرفات، الذي كان متخوفًا من أن يغتنم الإسرائيليون الفرصة ويشنوا هجومًا على بيروت، كان متأكّدًا من أن وزير الدفاع الاسرائيلي آرييل شارون قد يجتاح بيروت بعد انسحاب مقاتليه حتى ولو أدى الامر إلى خلاف مع الولايات المتحدة، ورغم ذلك حدد عرفات يوم ٢٠ آب موعدًا لرحيل أول دفعة من الفدائيين.



في المقابل حضر، يوم ١٤ آب، كلّ من آرييل شارون والدبلوماسي الاسرائيلي دايفيد كمحي ورئيس المخابرات العسكرية الاسرائيلية يهوشع ساغي إلى بيروت لمقابلة فيليب حبيب والسفير الاميركي في لبنان موريس درايبر،

قد م حبيب لشارون نسخة من خطّته لإجلاء الفلسطينيين طالبًا منه نقلها إلى الحكومة الإسرائيلية للموافقة عليها وتوقيعها حسب الأصول.

لم يكن اسم البلدان التي ستستقبل المقاتلين الفلسطينيين مذكورًا في الخطّة، فتمسّك شارون بمعرفته. بمعرفته بها وقال لحبيب: «إنّ مكان استضافة الإرهابيين يعنينا كثيرًا ونحن متمسّكون بمعرفته. سأعرض عليك من جديد موقفنا الواضح جدًا، نحن نرفض قدوم القوّة المتعدّدة الجنسيات قبل الانسحاب الكامل أو شبه الكامل للفلسطينيين، ونرفض مجيء القوّات الفرنسية ونتحفظ إلى أقصى حدّ على طبيعة اشتراكها في القوّة المتعدّدة الجنسيات، كما نرفض مجيء مراقبين من منظمة الأمم المتحدة. وأحرص على أن أقول لك، في هذا الموضوع، انّنا وضعنا جنودًا إسرائيليين على طول الشاطئ بين بيروت وجبيل لمنع نزول قوات فرنسية أو مراقبين أو أي نوع من القوات الأجنبية، قبل موافقتنا على حلّ إجمالي».

ولكن بعد نقاش طويل وعسير... قَبِلَ شارون على مضض نقل «خطة حبيب» إلى حكومته. وبعد انتهاء الاجتماع، اتصل فيليب حبيب بالبيت الأبيض وأخبر الرئيس رونالد ريغن بإتمام المهمّة.



#### موسكو خذلت الأسد فاستقبل المقاتلين

تزامن توقيع عرفات واسرائيل على خطّة الرحيل مع تسريع الحركة الدولية في أكثر من اتجاه لاقناع دول عربية باستقبال المقاتلين، وقد توقّف ذلك على موافقة سوريا التي كانت رفضت مع مصر رفضًا قاطعًا استقبال أي مقاتل فلسطيني.

لم تُحَلّ العقدة السورية الا بعد أن استغلّ فيليب حبيب مخاوف الرئيس حافظ الأسد من هجوم إسرائيلي على جيشه في البقاع، وقد شارك الاميركيون والاسرائيليون والقوات اللبنانية في تسريب تقارير دقيقة تحتوي على تفاصيل خطّة اسرائيلية لاجتياح منطقة البقاع وطرد السوريين من لبنان... اعتبر الرئيس الاسد ان التقارير موثوقة وأحسّ بالخطر الجدّي، وحاول معرفة موقف موسكو إزاء هذه التهديدات، فطلب من وزير خارجيته عبد الحليم خدام استيضاح السفير الروسي في دمشق حول موقف بلاده في حال هاجم الجيش الإسرائيلي الجيش السوري في البقاع، ولمَّا استمهل السفير الروسي خدّام فترة للردّ، اعتبر الاسد ان

> الرسالة وصلت وان السوڤيات غير مستعدين للدفاع عن جيشه... فطلب من خدّام الاتصال، بواسطة السفارة الأميركية في دمشق، بفيليب حبيب الذي كان متواجدًا في القدس ليبلغه ان الرئيس الاسد غير رأيه وأنه مستعد لاستقبال ٤٠٠٠ مقاتل فلسطيني لم يجد لهم مأوى حتى الآن...

> وبموافقة سوريا، اكتمل عقد الدول العربية بعدما نجحت واشنطن باقناع تونس باستضافة أبوعمار وقسم من مقاتليه، ليصبح عدد الدول العربية التي وافقت على استقبال الفلسطينيين على مضض ثمانية وهي الى سوريا وتونس، اليمن الجنوبيّة، اليمن الشمالية، الجزائر، السودان، الأردن والعراق.



الأسد وافق عل استقيال ٤٠٠ مقاتل فسارت خطَّة حبيب



جورج حاوي بالكوفية الفلسطينية: إتصلنا بالحزب الشيوعي اليوناني لتستقبل أثينا عرفات

ويقول جورج حاوي، الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني: «عندما نضجت الظروف وأخذنا أكثر ما يُمكن أن يُؤخذ... لم يكن بالإمكان أن ينجح ياسر عرفات في أي نقطة إضافية في اتفاق الخروج من بيروت، بما في ذلك خروج المقاتلين بسلاحهم الفردي وبكرامة قدر الإمكان، فبعضهم خرج في الشاحنات إلى دمشق وعرفات في الباخرة إلى أثينا». وكشف حاوي أن «الحزب الشيوعي اللبناني أرسل نجيب عبد الصمد أحد قيادييه إلى اليونان للاتفاق مع الحزب الشيوعي اليوناني (وباباندريو) لاستقبال عرفات، وذلك كأحد المخارج بعدما رفضت الأنظمة العربية استقباله»(۱).

#### خديعة في رأس شارون

تخوّف الاسرائيليون من خديعة فلسطينية في عملية الخروج، ويقول آرييل شارون في مذكّراته: «كانت مهمّتنا تقوم على التأكّد من رحيل منظمة التحرير الفلسطينية وفق التعهّد الذي قدّمته لفيليب حبيب، وشكّلت هذه المسألة مادّة النقاش الحادّ الذي دار في ١٥ آب بيني وبين بيغن وشامير وحبيب والسفير لويس (السفير الاميركي في اسرائيل). كنّا نعلم جميعًا أن ياسر عرفات يضع خططًا محدّدة تقوم على ترحيل جزء من قوّاته لانتهاك هذا الاتفاق، ووردتنا معلومات من مصادر موثوقة أنّ ما بين ألفين وألفين وخمسمئة عضو من منظّمة التحرير الفلسطينية سوف يبقون في بيروت الغربية بعد أن تمّ تزويدهم بأوراق وهويّات مزوّرة، ودُفع لهم رواتب عن الأشهر الستة المقبلة».

ويضيف شارون: «كانت منظمة التحرير الفلسطينية قررت ترحيل قرابة تسعة آلاف شخص، غير أن بين التسعة آلاف من هم ليسوا بالارهابيين الحقيقيين وعددهم ألفان أو ألفان وخمسمئة شخص وهؤلاء مدنيون أو رجال من ميليشيات أخرى، أي أنهم «ارهابيون اصطناعيون» على حد تسمية بيغن. ويتعين على الألفين والخمسمئة إرهابي الباقين في بيروت الحفاظ على شبكة سرية في هذه المدينة لتعكير الأجواء السياسية وتمهيد الطريق أمام إعادة انتشار الوجود الارهابي على نطاق واسع».

حاول الاسرائيليون معارضة ما اعتبروه خطّة عرفات لإبقاء وجود فلسطيني مسلّح في بيروت، وطرح جهاز أمان (١) فكرة تقضي بالطلب من الاميركيين الحصول على لائحة بأسماء عناصر وكادرات منظمة التحرير الفلسطينية، لمقارنتها بلائحة يمكن لرئيس جهاز الأمن في القوات اللبنانية ايلي حبيقة تأمينها من المنظمة بشكل سرّي، على أن يتم الطلب من الأميركيين التحقّق من هويّة الفلسطينيين عند رحيلهم استنادًا الى اللائحة السرية، وبالتالي يتمكّن جهاز الأمن الاسرائيلي، بمساعدة زملائه الأميركيين واللبنانيين من التحقّق من هويّة الفلسطينيين الذين بقوا في بيروت بعد عملية الترحيل.

لاقت خطة جهاز أمان رفض فيليب حبيب الذي قال للاسرائيليين ان بشير الجميل سيتكفّل بهذه المهمّة في ما بعد». وعندما طرح الامر على بشير اعتبر أن عددهم قد يكون أكبر بحيث تبقى مشكلة الوجود الفلسطيني المسلّح ماثلة أمام الحكم الجديد، الى أن طرح السفير الاميركي في اسرائيل صموئيل لويس حلاً يقضي بأخذ بصمات جميع الفلسطينيين المغادرين لأن اللوائح التي قدّموها قد تكون مغشوشة.

١- جهاز الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية.

ويقول شارون: «نشأ تباين في وجهات النظر بيننا وبين الأميركيين لدى إصرارنا على بذل جهد دؤوب في سبيل معرفة هوية المغادرين، في حين فضل الأميركيون ترك الحكومة اللبنانية تحلّ هذه المشكلة، أمّا لويس وحبيب فلم يكونا راضيين كلّيًا عن الوضع، وقال لنا حبيب أنه درس هذه المشكلة غير مرّة وعبّر عن استيائه لعجزه عن إيجاد حلّ فعّال».

في ١٦ آب، وافقت الحكومة الإسرائيلية في جلسة استثنائية على أربعة عشر بندًا في وثيقة فيليب حبيب. وفي صباح اليوم التالي، عاد شارون سرًا الى بيروت يرافقه رئيس الاستخبارات العسكرية يهوشع ساغي لكي يناقشا مع قادة القوات اللبنانية خطّة ترحيل الفلسطينيين، وأسر ساغي إلى بشير الجميل بأن أجهزة التنصّت التابعة له التقطت أوامر أعطيت من دمشق إلى مقاتلي الصاعقة بالتأهب لمغادرة بيروت الغربية، لكن ما أقلق ساغي هو أن لواءي حطين والقادسية (لواءان فلسطينيان ضمن الجيش السوري)، الموجودين في بيروت الغربية، لم يتلقيّا أي أمر بالمغادرة... واستنتج ساغي أنهم لن يرحلوا كلّهم، وانه ستورنع على الباقين بطاقات هوية لبنانية مزوّرة.

وعندما تحدّث ساغي عن معلومات كشفها جهازه وتفيد أن القوة المتعدّدة الجنسيات ستنزل بعد مرور ثلاثين يومًا على رحيل معظم الفلسطينيين، تدخّل شارون بحزم وقال: «لن يخرج أحد قبل أن نستعيد الطيار اخيعاز اهارون وجندي آخر أسير وجثث تسعة جنود تحتفظ بهم منظمة فتح، لان هذا جزء من الاتفاق». وأكّد شارون «أنّ الجنرال أمير دروري يدرس خطة انتشار فصائل القوّة المتعدّدة الجنسيات، في محاور المرفأ والمتحف وغاليري سمعان».

ثم تتطرق شارون الى مسألة اللوائح الاسمية للمقاتلين الفلسطينيين قائلاً: «نحن نعرف ماذا سنفعل إذا لم ينسحب الفلسطينيون، ونقدر أن عدد من سيبقى منهم هو ألفين لأن من له عائلة سيرتدي ملابس مدنية ويختبىء، وكذلك الذين حصلوا على بطاقات هوية لبنانية أو بطاقات لاجئين، إضافة إلى من يحملون جوازات سفر أجنبية وتأشيرات دخول لبنانية...».

وسأل شارون بشير: «ماذا يمكن أن يفعل الجيش اللبناني والقوات اللبنانية في مثل هذه الأحوال؟ سيكون عليكم أن تواجهوا بعض الحالات. نحن بحاجة ملحة إلى معلومات عن أماكن إختباء الزعماء الفلسطينيين ومستودعات الذخيرة ...».

فأجاب بشير: «إذا تحقق إنسحاب الفلسطينيين، سنطلب رسميًا في مرحلة أولى أن تبقى قواتكم حيث هي. بعد ذلك، سيقوم الجيش اللبناني، مدعومًا بالأنصار، بفرض حصار ويباشر «عملية سالامي» (١)، بفضل عمل استخباراتي جدي جدًا. سيجري كلّ هذا تحت غطاء شرعى. يجب تنظيف

١-هذا يعني حرفيًا شطائر نقانق، أي تنظيف بيروت على مراحل، حيًا بعد حي، أو قطاعًا بعد قطاع.

هذه المنطقة تنظيفًا كاملاً. بعد أن أصبح في الحكم سنعاود البناء. سنبدأ العمل مع أصدقائنا في الجيش والأنصار وأجهزة الاستخبارات. وفي الفترة ما بين الانتخابات الرئاسية واستلامنا السلطة الذي من المفترض أن يتم في ٢٣ أيلول، يجب أن يكون جيشكم حاضرًا كي يساعدنا عند الحاجة، وإذا اعترضتنا مشاكل سأوجه نداء إلى العالم بأسره كي يأتي ويحرّر بيروت».

فرد شارون: «أبلغت فيليب حبيب بأن قواتنا ستبقى حاضرة حول القوّة المتعدّدة الجنسيات طوال فترة وجودها هنا طالما كنت بحاجة إلينا. كلّ هذا يتوقّف عليك وعلى وجود الإرهابيين...»(١).



١- اسرار حرب لبنان - الان مينارغ.

#### خطة إغتيال عرفات

كان شارون يطمح لتنفيذ عملية اغتيال ياسر عرفات وقادة منظمة التحرير الفلسطينية رغم توقيع تل أبيب على اتفاق خروجهم سلميًا ورغم الضمانات الاميركية بذلك، وقد صارح وزير الدفاع الاسرائيلي بشير الجميل بذلك طالبًا مساعدته للقضاء على عدوهما اللّدود في الوقت الذي كان قائد القوات اللبنانية يستعد لتبو سدة الرئاسة، وكان كل همة خروج الفلسطينيين والسوريين من لبنان.

توجّه شارون الى بشير بالقول: «سيكون الأمر ممتازًا إذا حاولنا القيام بشيء ضدّ عرفات وأصحابه قبل رحيلهم».

تُهيّب بشير الفكرة التي طرحها وزير الدفاع الاسرائيلي وسأله اذا ما كان سيستخدم الطيران لتنفيذ عملية ضد عرفات وقادة المنظمة، فأجاب شارون: «تلقينا البارحة معلومات دقيقة، فانطلقت طائراتنا فورًا، لكن تبيّن لساغي أن المعلومات لم تكن موثوقة مئة بالمئة، فأمرنا طائراتنا بأن تعود أدراجها. يجب أن نتبادل كلّ ما لدينا من معلومات كي نتصرف قبل رحيلهم. سيكون هذا أسهل علينا الآن لكونهم يشعرون بأنهم في أمان».



لَم يتجاوب بشير والقوات اللبنانية مع هذا الطلب، إذ أن مقتل ياسر عرفات أو أحد قادة المنظّمة كان سيخلق وضعًا تتعذّر السيطرة عليه، وقد يُجهض كلّ المساعي لايصال قائد القوات اللبنانية الى رئاسة الجمهورية، وسينهار في لحظات كل ما بناه في سنوات.

في ١٨ آب، قدّم الرئيس الاميركي رونالد ريغان ضمانات شخصية للمقاتلين الفلسطينين بالحفاظ على أمن عائلاتهم إذا ما غادروا بيروت الى الدول العربية، ووافقت اسرائيل على اتّفاق الخروج، كما وافقت الحكومة اللبنانية على المشروع القاضى بحلّ أزمة بيروت الغربية سلميًّا.

في اليوم التالي، بدأت اسرائيل تحريك قواتها فخففت حصارها لغرب العاصمة وسمحت لمساعدات الصليب الأحمر بدخول المدينة، وأخلى جنودها في اليوم التالي المرفأ والمناطق المحيطة به، فتمركز مكانهم جنود الجيش اللبناني تمهيدًا لوصول القوات المتعددة الجنسية المؤلفة من ٨٠٠ جندي من قوات المارينز الاميركية، و١٠٠٠ جندي فرنسي ونحو ٥٠٠ جندي إيطالي وفق الخطة المتفق عليها لاجلاء الفلسطينيين تحت حماية دولية.



شاحنة للصليب الأحمر تحمل تسعة توابيت لجنود إسرائيليين إشترط شارون إستعادتهم قبل رحيل الفلسطينيين

#### إطلاق الأسرى أو إستئناف التدمير

انقضى ١٩ آب في مفاوضات نهائية لترتيب التفاصيل الدقيقة، ولتطمين شارون، أعلن السفير الفرنسي في لبنان أن القوّة الفرنسية ستنسحب فورًا إذا لم تحترم روزنامة الإنسحاب الفلسطيني. في غضون ذلك، حاولت منظمة التحرير الفلسطينية مجدّدًا الحصول على مكاسب مقابل تحرير أسيرين إسرائيليين (الطيار اهارون اخيعاز والجندى رونيك آوش)، إضافة الى جثث تسعة جنود لديها، لكن آرييل شارون رفض بشكل مطلق مطالبًا بتحرير الأسيرين والجثث من دون شروط والا فالآلة العسكرية جاهزة لاستئناف عملها التدميري... امتثل الفلسطينيون لتهديده، وصباح ٢٠ آب عبرت شاحنة على متنها تسعة توابيت لجثث الجنود الاسرائيليين خطّ التماس على محور المرفأ، تلتها سيارتا إسعاف تابعة للصليب الأحمر الدولى تنقلان الاسيرين اهارون اخيعاز ورونيك آوش، لتحملهما فورًا مروحية اسرائيلية إلى المطار العسكري شمال تلّ أبيب، حيث كان ينتظرهما رئيس الاركان الجنرال رفاييل إيتان وعائلتيهما.

مرائيل انسحت من مرفا ببروت ومحيطه وتسلمهما الجيس الفرنسيون بصلون صباحًا و ٠٠٠ مقائل بيحرون مساء إلى قبرص لما بيب : لا أنسحاب من طريق بيروت . دمشق و لامن أي مڪان آخ



الجدول النزمني للرحيل

ديغيان يعيلن ادسيال فتسوات الحي شيد بسركيس وزملائه في الحكومة امن ٢١ آب الى ٣ ايلول

#### الفصل الثاني

### الرحيل

عشية بدء عملية إجلاء المقاتلين، طلب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات من رجاله ترتيب هندامهم والحفاظ على مظهرهم اللائق أمام عدسات مئات مراسلي وسائل الاعلام العربية والدولية، وقام بتسديد كلّ ديون المنظّمة نقدًا لجميع المستحقّين، لكي يترك في بيروت انطباعًا بأنّ الفلسطينيين لم يسلبوا أحدًا حقّه.

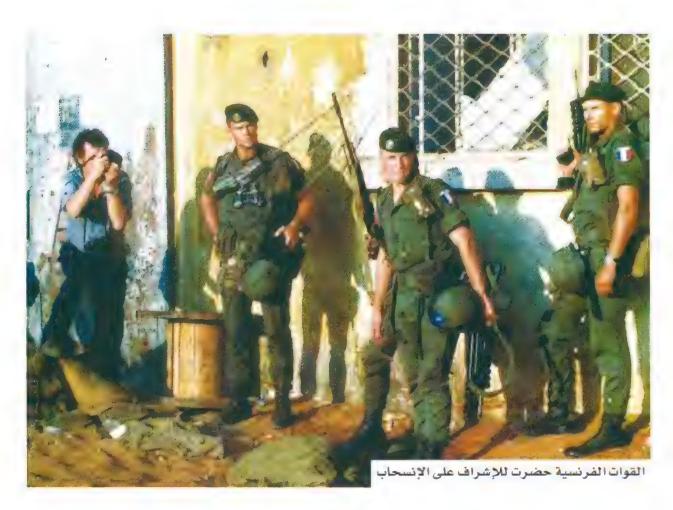

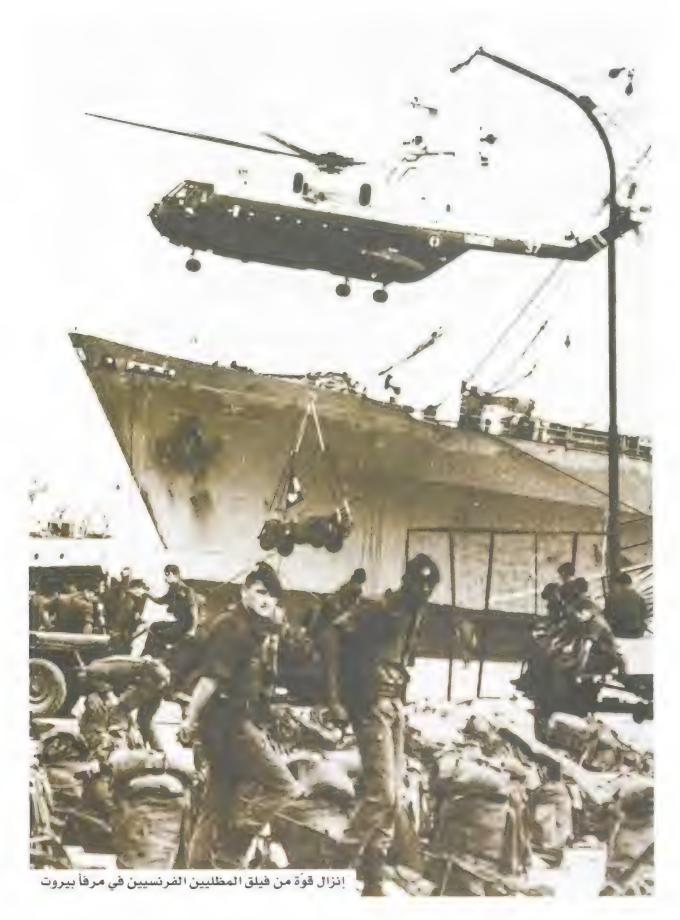

يوم السبت ٢١ آب بدأت عملية انزال القوات المتعددة الجنسية التي أطلق عليها اسم «إيبولار»، وقام الغطّاسون الفرنسيون بالتأكد من عدم وجود أي لغم في مكان رسو الفرقاطة التي نقلت ٨٠٠ جندي فرنسي من فيلق المظليين الثاني، تقدّمهم العقيد برنار جانفييه الذي كان أوّل النازلين الى البرّ في مرفأ بيروت، المكان المحدّد لتمركز الفرنسيين وذلك بإشراف فيليب حبيب والسفيرين الاميركي روبرت ديلون والفرنسي بول مارك هنري وضبّاط من الجيش اللبناني ومدير الأمن العام الامير فاروق أبي اللمع.

بعد إنهاء تمركز الفرنسيين، وفي تمام الساعة الثالثة بعد ظهر ٢١ آب، انطلقت الشاحنات التي تجمّعت في ملعب بيروت البلدي تحمل ٢٩٧ رجلاً من كتيبة بدر التابعة لجيش التحرير الفلسطيني وجبهة التحرير العربية. رافق عبور المقاتلين شوارع بيروت وصولاً الى المرفأ، وداعً شعبي ورسمي حاشد... زغاريد النسوة تماوجت مع زخّات الرصاص والورود وزخّات الأرزّ والدموع .. قذائف صاروخية دوّت في أجواء بيروت... كوفيات تمايلت على الرؤوس والأعناق وبذلات خضراء ومرقطة... عناق طغت حرارته على لهيب آب ... رحيل المقاتلين الفلسطينيين كان حدثًا مُفرحًا لكثيرين ومُحزنًا لآخرين...









وداعٌ شعبي ورسمي لمقاتلي منظّمة التحرير





تقدّم المودّعين شخصيّات سياسية رسمية وحزبية وقياديو الحركة الوطنية، وواكب آلاف اللبنانيين والفلسطينيين المقاتلين الى المرفأ حتى صعودهم الى متن السفينة اليونانية «سول جورجيوس» التي انطلقت الى مرفأ لارنكا ومنه الى الاردن وبغداد.

ويقول وليد جنبلاط: «عندما خرجت أوّل قافلة من المسلّحين الفلسطينيين بحسب الاتفاق الذي تمّ بين السلطة اللبنانية وفيليب حبيب وعرفات... آنذاك، خرجت من بيتي وذهبت للقاء تلك القافلة، وأطلقت النار مودّعًا».(١)

في ٢٢ آب، تعثّرت عملية إجلاء الدفعة الثانية من المقاتلين الفلسطينيين والتي ضمّت ٩٨٢ مقاتلاً من لواء «عين جالوت» جيش التحرير الفلسطيني، ومن فرقة ١٧ التابعة لحركة فتح ومنظّمات فلسطينية أخرى. وتفاجأت القوّات المتعدّدة الجنسية بالزوارق الحربية الاسرائيلية تُطوِق الباخرة لمنعها من الابحار بحجّة أنّ المقاتلين أدخلوا اليها سيارات جيب ومعدّات وأجهزة اتصال وعدد من النساء والاطفال، وبأنّ عدد المغادرين هو أقلّ من ١٣٠٠ عنصر خلافًا لما نصّ عليه الاتفاق.

١- حصار بيروت وثائقي من قناة الجزيرة القطرية.

أصدر شارون أمرًا بوقف عملية الإخلاء حتى يتم إنزال السيارات والمعدّات من السفينة، فتأزّمت الأمور ولم يُسفر تَدخّل فيليب حبيب واتصاله بشارون عن حلّ القضية، فاتّصل حبيب بالبيت الابيض وأبلغ الادارة الاميركية ان وزير الدفاع الاسرائيلي يهدّد بنسف اتّفاق جلاء الفلسطينيين الذي وقعته اسرائيل ولبنان والفلسطينيين، ورَعَنَّهُ الولايات المتّحدة والامم المتّحدة. امتعض الرئيس رونالد ريغان وطلب من وزير الدفاع كاسبار واينبرغر تدخّل الجيش الاميركي حتى لو اضطر الى مواجهة القوات الاسرائيلية، فأعطى «البنتاغون» أمرًا لبارجتين أميركيتين بدخول الميناء ومرافقة السفينة اليونانية مع أمر واضح باطلاق النار على الإسرائيليين إذا حاولوا اعتراض السفينة الموجودة تحت حماية اميركية.







تصاعد التوتر بين حبيب وشارون الذي استمر على موقفه رافضاً السماح للسفينة بالمغادرة، فتدخّل مناحيم بيغن بعد اتصال تلقّاه من وزير الخارجية الاميركية جورج شولتز، واتصل بشارون ثم بفيليب حبيب ليبلغه بالتنازل عن المطالب الاسرائيلية، ثمّ التقى حبيب قائد المنطقة الشمالية الجنرال الاسرائيلية الجنرال الاسرائيلية الطوق المشكلة... فرفعت البحرية الاسرائيلية الطوق عن الباخرة التي أبحرت الى وجهتها.

في ٢٣ آب، غادرت الدفعة الثالثة من المقاتلين الفلسطينيين الى اليمن الجنوبية (قبل توحيد اليمنين) وضمّت ٧٠٠ مقاتلِ.

في ٢٤ آب، استقبلت اليمن الجنوبية أيضًا الدفعة الرابعة وضمّت ٥٧٧ مقاتلٍ و١٥ امرأةً وطفلين.



الدفعتان الثالثة والرابعة الى اليمن الجنوبية والشمالية



في ٢٥ آب، وصلت الى مرفأ بيروت وحدة المارينز الاميركية وضمّت ٨٠٠ جندي. وفيما كان الجنود الاميركيون يتمركزون في مواقعهم، كانت باخرتان محمّلتاًن ب٩٦٠ مقاتلاً بينهم مستشار ياسر عرفات هاني الحسن تُبحر الى ميناء طرطوس السّوري.





في اليوم التالي، حصلت أول عملية ترحيل عن طريق البر، اذ غادر رجال لواء حطين البالغ عددهم ١٣٥٠ عنصرًا متوجهين إلى دمشق تحت أنظار الجنود إلاسرائيليين، في شاحنات ترفع صور ياسر عرفات وحافظ الأسد شكّلت موكبًا طويلاً وخلّفت وراءها غبارًا ودخانًا كثيفين على طول طريق بيروت - دمشق. ولم يُخف المواطنون في المناطق الشرقية لبيروت فرحتهم وهم يشاهدون قافلة شاحنات سورية تغادر العاصمة باتجاه البقاع...





كما غادرت في اليوم نفسه دفعة جديدة بحرًا الى ميناء طرطوس وضمّت ٦٢٧ مقاتلاً و٢٣ امرأة و١٧ طفلاً، وكان من بين المغادرين بسام أبو شريف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. كما نقل الصليب الاحمر الدولي ١٦٧ جريحًا فلسطينيًا الى الباخرة المستشفى «فلورا» للمعالجة في قبرص واليونان يرافقهم فتحي عرفات رئيس جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني. تزامنًا، وصلت الدفعة الثانية من الجنود الفرنسيين وضمّت ٣٠٠ عنصر بينهم ١٥ طبيبًا جرّاحًا. كما وصلت وحدة من القوات الخاصة الايطالية «البرسالييري» التابعة لفيلق سان ماركو وقوامها ٥٣٣ عنصرًا بقيادة الجنرال بوزني.

وسرعان ما أطلق اللبنانيون عليهم تسميات «جنود الريش» أو «عسكر أبو ريشة» أو «الطيور» بسبب الريش الذي يُزيّن قبعاتهم.

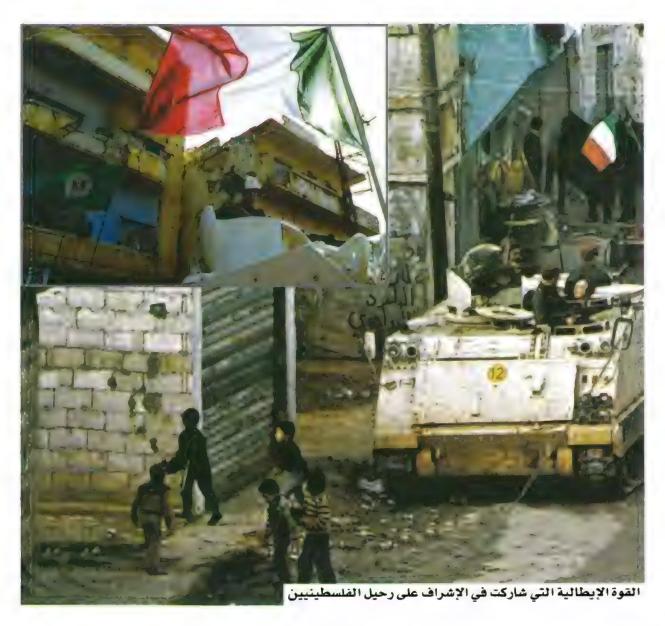

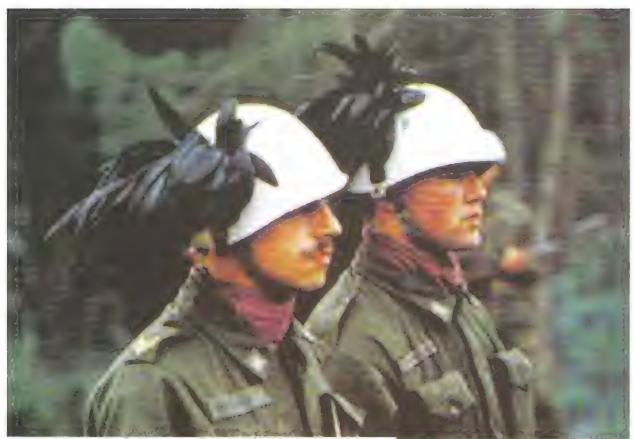

جنود من لواء سان ماركو أو «عسكر أبو ريشة» كما أطلق عليهم اللبنانيون

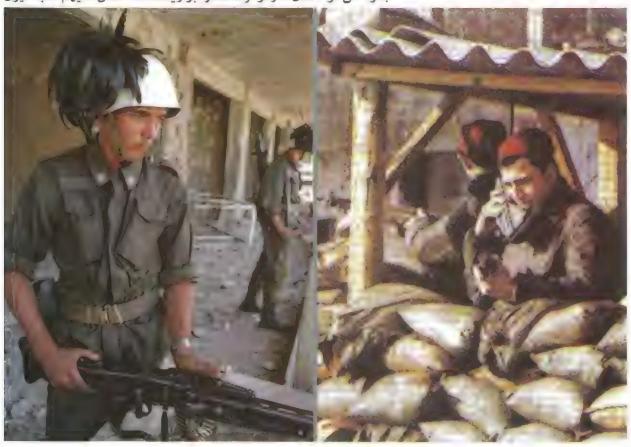



جنود إيطاليون في محيط العاصمة



تتابعت عملية إجلاء الفلسطينيين، فغادرت الدفعة الثامنة في ٢٧ آب بحرًا الى ميناء طرطوس وضمّت ٥٢٤ مقاتلاً فلسطينيًا و٣٣ إمراة و٢٧ طفلاً. وغادرت برًّا الى دمشق دفعة ضمّت ١٥٠٠ عنصر من لواء حطين التابع لجيش التحرير الفلسطيني والعامل في الجيش السوري.

في اليوم التالي، استقبل ميناء طرطوس الدفعة التاسعة وضمّت ٥٢٤ مقاتلاً و١٦ امرأة و١٦ طفلاً، وكان بين المغادرين عدد من القياديين الفلسطينيين أبرزهم جورج حبش ونايف حواتمة وأحمد جبريل وطلعت يعقوب، ثمّ تلاهم أبو جهاد وأبو صالح وسمير غوشة وأبو العبّاس في الدفعة العاشرة التي غادرت بحرًا في ٢٩ آب أيضًا الى ميناء طرطوس وضمّت ٤٤٥ مقاتلاً. أمّا عن طريق البرّ، فتحرّكت قافلة كبيرة الى دمشق ضمّت ١٣٠٠ عنصر مِشكّلون لواء القادسية من جيش التحرير الفلسطيني العامل في الجيش السوري.

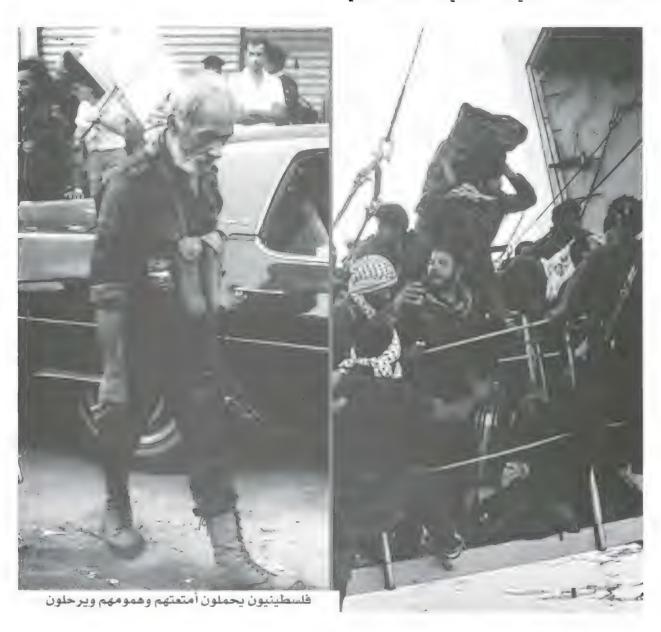

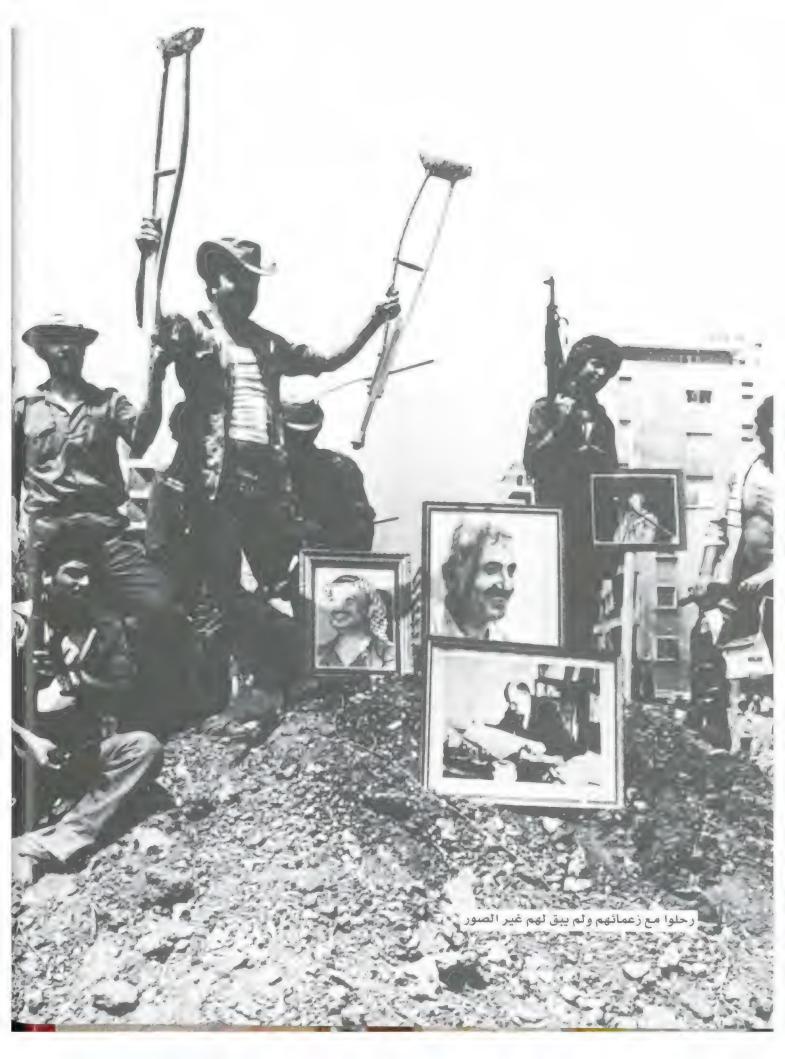

















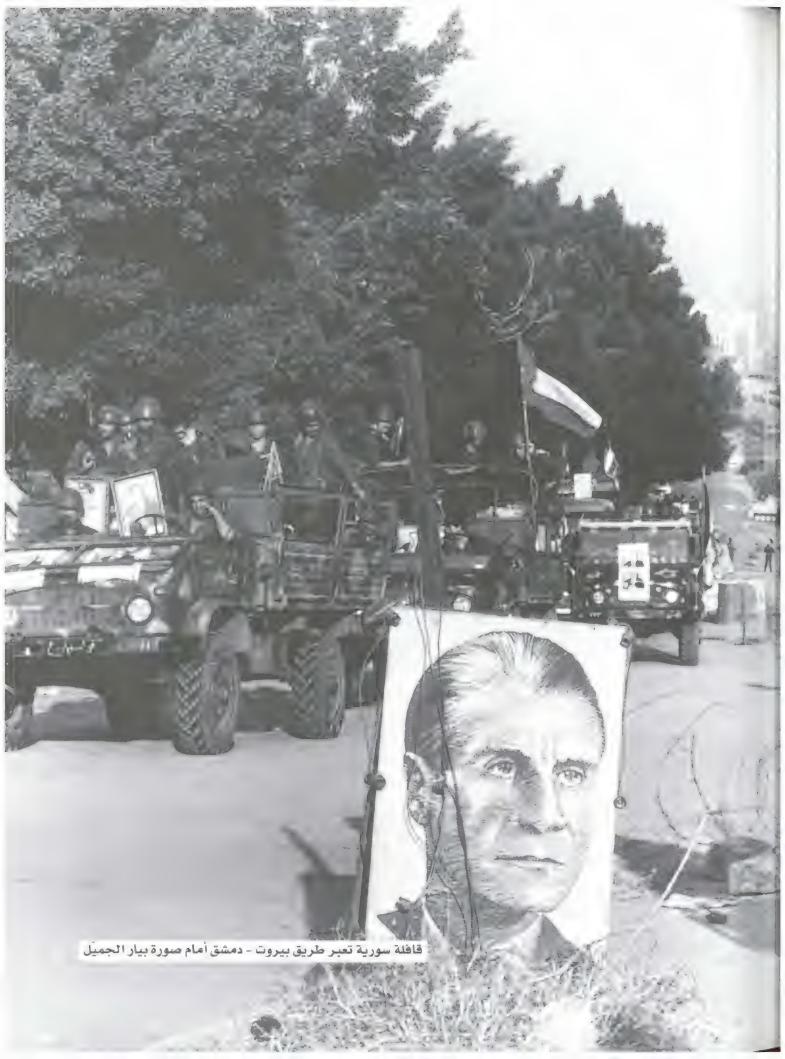



الوداع وأمل بالعودة الى فلسطين



# عرفات خارج الحصار

عشية رحيله النهائي عن بيروت، قام رئيس منظمة التحرير ياسر عرفات يرافقه رئيس الحكومة اللبنانية شفيق الوزان بجولة وداعية على الزعماء اللبنانيين الذين ساندوه خلال الحرب.

وأقيمت لعرفات مراسم وداع تُقام لرؤساء الدول. وللمرّة الاولى، خرج رئيس الجمهورية عن التقليد وكلّف اثنين لتمثيله في وداعه، هما رئيس الحكومة شفيق الوزان والوزير رينيه معوض...

ويقول الرئيس الوزان: «كنت أقنعت الرئيس الياس سركيس بأن نودّع عرفات بشكل رسمي وأصريّت على أن يشترك في عملية الوداع وزير مسيحي ... ولمّا اعترض البعض على ذلك بحجّة أن رئيس الحكومة يحجب ظهور أي شخصية أخرى ولا لزوم لأي وزير إذا كان رئيس الحكومة حاضرًا... قلت للمعترضين: نحن لسنا في ظرف بروتوكولي، نحن في ظرف تاريخي... دولة فلسطين ستكون بعد سنة، أو بعد عشر سنوات أو بعد عشرين أو ثلاثين سنة، والشعب الفلسطيني مثل الشعب اللبناني مسيحي ومسلم... فوافق الرئيس سركيس على إرسال وزير مسيحي لتمثيله».







وضع الرئيس شفيق الوزان سيارته الرسمية بتصرّف عرفات الذي احتشد آلاف اللبنانيين والفلسطينيين لوداعه فقابلهم رافعًا علامة النصر.

وشارك في وداع أبو عمار الرؤساء صائب سلام، تقي الدين الصلح، رشيد الصلح، سليم الحص، مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد، رئيس الحركة الوطنية وليد جنبلاط، رئيس حركة أمل نبيه بري، مروان حماده، جورج حاوي، محسن ابراهيم ... ومعظم قادة الحركة الوطنية.

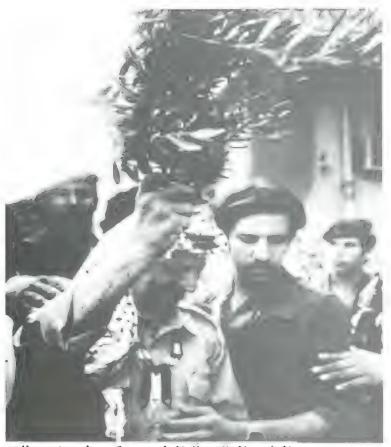





كانت الحشود الكثيفة تتدافع أمام سيارة الوزان التي كان بداخلها أيضًا وليد جنبلاط ويواكبها جنود من الجيش اللبناني، فيما أبو عمار يكرّر رفع إشارة النصر للمحتشدين على طول الطريق الى المرفأ، وذلك في ظلّ رصاص كثيف أطلقه المقاتلون في الهواء تحيّة وداع لزعيمهم، ما أدى الى سقوط عشرين شخصًا بين قتيل وجريح كانوا يتفرّجون على موكب عرفات من على شرفات منازلهم.

ويقول الأمين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي: «يوم خروج عرفات كنّا منذ الصباح الباكر في الشوارع ... تحوّلنا أنا ووليد جنبلاط ونبيه بري إلى أطفال يملأ قلوبنا الغضب وعيوننا الدموع وإرادتنا الرغبة في الانتقام والتحرير...».







# وى زير كى وللمنة ولتر غيرية ولغ المرواد المحاسمة

قعديرامنبه لبطولة الجاهدين للدافعين عن لبنان وَعاممته المنالة يَبروت واعتزازابهمود المدينة الجناهدة البطلة القي تحدث بكل ابله وتفيخ وَعنوان المسهاينة وَاستسست على جيش النزاع الأسترائيليين بكل التحديس المجيرة المشعمة وتحملت حسارة المناسي المشديد قرابة ثلاثة الشهر وَعكت مِن مواجهة عماته المنكرة المصة حومة بأعنف أنواع القصف والتدمير كي المفازامن البرواليي والمبحق وظلمت بريوت بالرغ مِن ذلا صاحدة شاعنة تتحدي مؤلاء المزاه مدة المناسوع مساحدة مناعنة تتحدي مؤلاء المناهدود."

مَا فَكُ بِالرَّفِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعَالِمُ المُعالِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِي المُعالِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعالِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِمِي المُعِلْمُ المُعِلْمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِ

وُلِلهَ عَى دِلْوَلْهُ عَلَى مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ مِنْ اللّلَّا مِنْ اللَّهُ مِل

يعساللجنا ورقات رئيس اللجنا والتنفيذية لنظمة التحرو الفاعطينية القائد العام لقوات الثورة الفاسطينية

بکیروت ۲۰۸۰ ۱۸۸۲

## في مرمى قناصة غولاني

قبل أن يصل إلى مكان رسو الباخرة التي ستقلّه، ترجّل ياسر عرفات من السيارة في المرفأ لتقديم التحييّة الى العلم الفلسطيني ولاستعراض ثلّة من عناصر جيش التحرير الفلسطيني كانوا يودعونه بشكل رسمي ويقدمون له تحية السلاح.

كان شارون قد أوعز لقادة جيشه باستنفار أبرع ثلاثة قناصة من لواء غولاني اختبأوا في المباني المحاذية لمنطقة المرفأ والتي هشمتها الحرب.

كان عرفات يجهل أنّه، لحظة ترجّله من سيارة الرئيس الوزّان، قد دخل في مرمى ثلاثة قناصين إسرائيليين كلّ واحد منهم مزوّد بجهاز لاسلكي وعلى اتّصال دائم بمقرّ قيادة القوات الاسرائيلية في المون لاسال، وينتظرون أمر إطلاق النار للقضاء عليه. بدورهم كان ضبّاط القيادة الاسرائيلية في المون لاسال على إتّصال هاتفي مفتوح مع مكتب رئيس الوزراء في القدس، وقد وعدهم آرييل شارون بانتزاع الإذن من بيغن لتصفية عرفات، لكنّ بيغن كان قد وضع فيتو، لدى تسلّمه رئاسة الوزراء، على أمر دائم كان أعطي للأجهزة السرية وقضى بقتل كلّ زعيم فلسطيني مسؤول عن اعتداءات إرهابية. وكان بيغن يرفض تغطية أي عملية يمكن أن تُمثّل إغتيالاً سياسيًا، لكنّه علّق رفضه إبّان حصار بيروت بناء على طلب شارون الذي حاول إستغلال ذلك لتصفية عرفات... فأبلغه بيغن أنه تراجع عن موافقته باغتيال القادة الفلسطينيين منذ وافق على الإنسحاب الفلسطيني من بيروت فخسر شارون فرصة يتحيّنها منذ زمن طويل.

في المقلب الآخر، كان مساعد فيليب حبيب، موريس درايبر، يتمركز على سطح مبنى شركة كهرباء لبنان الذي يُشرف على المرفأ، يتابع بمنظار مدني صعود عرفات الى الباخرة اليونانية.

بقي ياسر عرفات ١٥ دقيقة في مرمى البنادق المزودة بمناظير دقيقة، وقن المناصة غولاني ينتظرون أمراً بالضغط على الزناد، لكن الأمر لم يأت وظلّت عدسات مناظير بنادقهم ترافق الزعيم الفلسطيني حتى دخوله الى الباخرة البيضاء «أطلنتيس» التي ترفع العلم اليوناني.





عنقاء الاسطورة اليونانية بيروت المجاهدة

«أنا راحل غير ان قلبي سيظل في بيروت ... ولسوف أستمر في النضال، فكل الدروب تؤدي الى فلسطين... أما اقامتي في لبنان فكانت مرحلة في حرب طويلة».

هذه الكلمات كانت الأخيرة لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في بيروت قبل أن تبحر سفينته في ٣٠ آب الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة والأربعين، تُواكبها الخافرتان الفرنسيتان «دوبلكس» و«جورج ليغ»، لتطوي رحلته التاريخية صفحة الوجود الفلسطيني المسلّح في بيروت. و من صالون الباخرة، أعلن عرفات ومعه أبو الزعيم ومحمود اللبدي أنّه قرر منح وسام صمود بيروت المجاهدة الى كل من ساهم في شرف الدفاع عنها.

أبحرت باخرة عرفات الى اليونان تحرسها قطع بحرية أميركية وفرنسية ويونانية، ليبدأ أبو عمار رحلة المنافي الجديدة بعد حصار دام نحو ثلاثة أشهر. توقّف عرفات لليلة واحدة في أثينا قبل الانتقال الى تونس التي أصبحت قاعدته الجديدة لعشرة أعوام.

كان أبو عمار، طوال فترة حصار بيروت ومن دون أن يعرف أنّه سيرحل على متن باخرة يونانية، يردّد انه «كعنقاء الأسطورة اليونانية التي كانت تخرج حيّة من الرماد بعد كل مرّة تُحرق فيها، وأنّه مع شعبه سيقاتل ويصمد في ممر «الماراثون» الى أن تفيق الأمة العربية من السبات الذي تغطّ فيه».



### الدفعة الأخيرة

بالتزامن مع انطلاق باخرة أبو عمار، كانت تغادر برًا الى دمشق دفعة من اللواء ٨٥ في الجيش السوري ضمّت ١٥٠٠ جندي، وتلاها في اليوم التالي دفعة ثانية من اللواء ٨٥ السوري ضمّت ١٢٠٠ جندي، كما غادر بحرًا الى اليمن الشمالية ٨٤١ مقاتلاً فلسطينيًا بينهم عدد من النساء والاطفال. آخر مغادري بيروت كان الرجل الثاني في منظمة التحرير صلاح خلف (أبو أياد)، وهو أبحر في ١ ايلول، يرافقه أبو الوليد وأبو ماهر اليماني الى ميناء طرطوس السوري، على رأس الدفعة الاخيرة من المقاتلين والتي ضمّت ١٨٢ فلسطينيًا بينهم بعض النساء والاطفال.

وبذلك، واستنادًا الى إحصاءات رسمية لبنانية، بلغ عدد الذين غادروا بيروت برًا وبحرًا من ٢١ آب ١٩٨٢، الى أول أيلول، ١٤٧٤٩ مقاتلاً بينهم ١٦٧ جريحًا وجنود لواءي حطين والقادسية في جيش التحرير الفلسطيني التابع للجيش السوري واللواء السوري ٥٥. وقد تم ترحيلهم الى الاردن والعراق واليمنين الشمالية والجنوبية وسوريا والسودان والجزائر... لكن الجنود السوريين الذين خرجوا من بيروت مكثوا في لبنان وتمركزوا في منطقة البقاع.

وعن رحيل المقاتلين الفلسطينيين، قال شارون: «على رغم المشاكل الجسيمة التي طرحها وجود نواة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وسط الأنفاق ومستودعات الأسلحة في بيروت الغربية، شكّل هذا الرحيل المكثّف ظاهرة يصعب المغالاة في أهميتها. هي خطوة أولى قمنا بها على الدرب التي ستقودنا الى عقد اتفاقية سلام مع الحكومة اللبنانية الجديدة. ولا تقلّ هزيمة منظمة التحرير الفلسطينية وتشتّتها أهمية عمّا سبق ذكره. فهذا يعني أن التطرّف والعنف المتواصل اللذين دعت إليهما هذه المنظمة، سوف يفقدان الكثير من اعتبارهما. فتحن لم نشن هذه الحرب ضد الشعب الفلسطينين غير الراغبين في إبادتنا...

مثّلت هذه النقطة بالذات مادّة الحديث الذي جرى في السامرة بيني وبين قرابة ثلاثين من القادة الفلسطينيين، حين كان الارهابيون يرحّلون على متن بواخرهم الراسية في مرفأ بيروت. وخلال اللقاء، قلت لهم: اعتقد أننا نستطيع الآن البدء بمرحلة جديدة تسمح لنا بالتحاور والتوصل الى نتائج من شأنها إرضاء الفريقين، وأعربوا من جهتهم عن وجهات نظرهم بصراحة تامّة. وبالطبع، لم يرحّبوا بالوجود الاسرائيلي في السامرة واليهودية (الاسم الذي يطلقه اليهود على الضفة الغربية ليؤكدوا حقهم بها) وغزّة ولكنهم أدركوا استحالة اقامة مفاوضات أو التوصل الى حلّ سلمي مع الفلسطينيين أو مع الشعوب العربية الأخرى ما دامت منظمة التحرير الفلسطينية قويّة. كان هذا اللقاء مشجّعًا. وفي الأسبوع الأخير من آب أصبح في الإمكان تبيّن الخطوط العريضة لمجموعة علاقات جديدة بين اسرائيل وجيرانها».



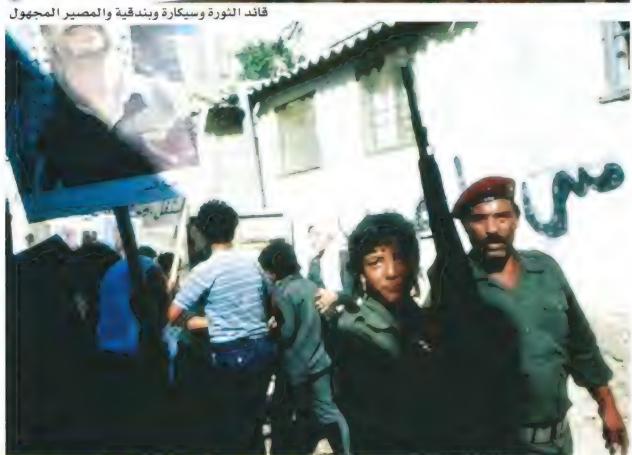



يُقبِّلهم، وخناجرهم مشحوذة لطعنه

بعد يوم في أثينا وأيام في تونس، ظهر رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات من جديد أمام عدسات كاميرات الاعلام العربي والدولي في مدينة فاس المغربية التي استضافت القمة العربية. دُعي عرفات للمشاركة فيها كونه ممثلاً للشعب الفلسطيني. إستقبل كلّ الملوك والقادة العرب أبو عمار في مدينة فاس، باستثناء الرئيس السوري حافظ الأسد الذي كان على خلاف حاد معه، وبدا عرفات وهو يستعرض حرس الشرف المغربي برفقة الملك الحسن الثاني الذي استقبله عند سُلّم الطائرة مرفوع الرأس وكأنه حقق خلال حصار بيروت والغزو الاسرائيلي للبنان وبعد مواجهة حياة أو موت مع شارون ما لم يستطعه جميع الذين كانوا في انتظار. لكن الصورة التي نقلتها وسائل الاعلام لم تكن هي الحقيقة، فالزعماء العرب اعتبروا ان عرفات سجّل خطوات متقدّمة في مواجهته اسرائيل وسار بعيدًا آخذًا الشارع العربي من ملوكه ورؤسائه... والحقيقة الصارخة الاكثر تعبيرًا عن وضع عرفات والفلسطينيين كان ما أسرَّ به الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لعرفات في ما بعد في لقاء خاص حيث قال له معاتبًا: «لقد طعنوك وتخلّوا جميعهم عنك وكانوا يتمنّون لو وفي شارون بتعهده بقتلك أو أخذك أسيرًا، والآن يستقبلونك وكل منهم قد حمل بيساره خنجره ليغرسه في ظهرك، فتبادرهم انت بقبلاتك الممجوجة؟١٤».

افتتحت قمة رؤساء الدول العربية في فاس في ٩ أيلول من دون حضور بشير الجميل، الذي اعتذر في آخر لحظة. وكان الرئيس اللبناني إلياس سركيس قد طلب في ٣٠ آب تأجيل القمة متذرّعًا بأنه

إذا كانت ولايته تسمح له بالاحتفاظ بكل سلطات منصبه، فإن الرئيس المنتخب وحده يستطيع أن يأخذ على عاتقه التزامات طويلة الأمد. وبما أن طلبه لم يُقبل، فقد امتنع عن الذهاب إلى القمة. وبرد بشير الجميل موقفه بالطريقة ذاتها، قائلاً إنه لا يستطيع المشاركة استنادًا إلى ولاية لم يتسلمها بعد.

وغاب عن القمة ثلاثة آخرون: حافظ الأسد، الذي كان مضطرًا رسميًا أن يبقى في دمشق بسبب الوضع في لبنان، والذي كان مستاءً كذلك لكون الحسن الثاني نجح في الإتيان إلى المؤتمر بعدوه اللدود صدام حسين، بالإضافة الى العقيد الليبي معمر القذافي، الذي لم يكن هناك أسف على غيابه، والذي برر عدم حضوره عملاً «بتواضعه المألوف بأنه لا يريد الاشتراك في «قمة الهيمنة وهدم ما تبقى من معنويات الجماهير العربية». أما بالنسبة للرئيس المصري حسني مبارك، خليفة السادات، فهو لم يدع إلى القمة بسبب عقد معاهدة الصلح مع إسرائيل.

اتسم اليوم الأول من المؤتمر بتوأمة فاس والقدس تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وانتهى بالموافقة على نصيّن، كان أولهما خطة عربية للسلام، نالت موافقة منظمة التحرير الفلسطينية، وطالبت به إنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس»، أما النصّ الثاني فكان كناية عن تعديل سوري يربط انسحاب قوات دمشق من لبنان بإنسحاب قوات تلّ أبيب،





ضرنجيه بسرفض المستيجة وكرامي يعلن الشمال منطقة محررة



تلابيب: ٦ الآف مقاتل فلسطيني وراء الخطوط السورية وعثه





المحف ركزت على صعوبة مهمته

#### مبتران وشيراك بهنثان الجيل الرئيس الفرنسي: اوكد المسك حدر شديد في اسرائيل يادة لسنان وسلامة اراضيه ايشوب الأرتياح إلى انتخاب الجميّل

دمشق تنابع الحملة على الجميّل والكوت تعتبر المسألة داخلية المان الذي رحب باسرائيل رئيسًا





تعدن بدارة بنك الشرق الشهد شرم ل لرباشها الكرم إمادة فتح عنرمها الكاشن في المضافع ع

ومزاولة جميع أعتالها كللمثاد







وزراء الخارجة حددوا 7 اسلول للق

السنان طلب الت أجيل وتساؤلات عن مشاركته

## الفصل الرابع

# نصاب، إنتخاب و...أنخاب



كان ذلك أشبه بالحلم بالنسبة لبشير النجميل وقواته: من جهة المقاتلون الفلسطينيون على رأسهم ياسر عرفات يغادرون بيروت، بحماية من القوات المتعددة الجنسيات، ومن جهة أخرى القوات السورية تبتعد عن العاصمة والجبل وتتكور في البقاع بعد سلسلة معارك وضربات نفدتها القوات الاسرائيلية إثر اجتياح شامل هو الاول من نوعه لدولة عربية. وبذلك ساعد هذان الحدثان بشير الجمهورية اللبنانية بعدما قاتل الفلسطينيين الجمهورية اللبنانية بعدما قاتل الفلسطينيين لمنعهم من تحويل لبنان وطنًا بديلاً، وواجه سوريا وجيشها في مواقع عدة.

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، اقترح فيليب حبيب المبعوث الاميركي الرئاسي الخاص الى الشرق الاوسط، على الرئيس الياس سركيس البقاء سنة إضافية الى حين استقرار الامور، لكن الرئيس كان مرهقًا ومريضًا فرفض الاقتراح جملةً وتفصيلاً.

فرض بشير نفسه بسرعة مرشّعًا وخلق أمرًا واقعًا جعل واشنطن وتل أبيب تتجاوبان معه. ويقول جوزيف أبو خليل أحد مساعدي بشير في كتاب «قصة الموارنة في الحرب»: «بشيرالجميل لم يسأل جهة، محليّة أو خارجية، إذا كانت توافق على شخصه كمرشّح للرئاسة، بل انتزع الموافقة انتزاعًا، مستعينًا بما بلغه من هيبة وسطوة ونفوذ في الأوساط الشعبية، وبما تجمّع بين يديه من إمكانات سياسيّة وعسكرية تمكّنه من أن يكون مفاوضًا باسم المسيحيين وفريقًا في أي اتفاق أو تسوية.

وعلى هذا النحو إنتزع موافقة «الجبهة اللبنانية» وحزب الكتائب على ترشيحه. وهو، في أي حال، كان حريصًا على ألا يطرح نفسه مرشحًا حزبيًا أو فئويًا، فرشّح نفسه ولم يطلب من حزبه أن يرشّحه. وهكذا تعامل مع «الجبهة» أيضًا، فكان كَمَنْ يطلب منهما التأييد لا الترشيح. وبالفعل، وفيما كانت «الجبهة» تعقد اجتماعها لهذا الغرض (٨٢/٨/١٨) وتُعلن في نهايته هذا التأييد كان المكتب السياسي لحزب الكتائب يجتمع ويتّخذ قرارًا براعفاء الشيخ بشير الجميل من كلّ مهمّاته الحزبية» تدليلاً على «التأييد» وعلى أن الترشيح لا يرتدي أي طابع حزبي. والصحيح أنّ حرص العزبية» تدليلاً على «التأييد» وعلى أن الترشيح لا يرتدي أي طابع حزبي. والصحيح أنّ حرص فتاتهم وأحزابهم وطوائفهم، لا مرشّح الكتائب أو «الجبهة اللبنانية» فقط. فعلى هذه الصورة يجتاز نصف الطريق إلى الرئاسة، بل النصف الأهم والأكثر تأثيرًا على سير المعركة الإنتخابية... فالمعركة لم تعد وقفًا على النواب والكتل النيابية فقط بل أصبحت على مستوى القاعدة الشعبية أيضًا، تضغط على النواب وعلى القوى السياسية، وعلى الطامحين والمرشّحين التقليديين وتُملي عليهم التراجع والانسحاب لقائد القوات اللبنانية. وهكذا خلّتُ الساح من أي منافس أو مزاحم، وأصبحت المعركة «معركة نصاب» لا معركة أصوات. فإذا تأمّن النصاب القانوني أو الدستوري لجاسة الانتخاب فاز بشير، وإذا لم يتأمّن تعطلت الجلسة وتعطّل الانتخاب».

لعب فيليب حبيب دورًا إستثنائيًا في انتخاب بشير الجميل رئيسًا للجمهورية اللبنانية الى حدّ دفع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الى القول له «لقد أصبحت جزءًا من المنظومة اللبنانية».



## الخطّة والماكينة

بالتوازي مع خطة جلاء المقاتلين الفلسطينيين عن بيروت كانت تسير خطّة وصول بشير الجميل الى سُدّة الرئاسة . تكثّفت الإتصالات تحضيرًا للمعركة التي تولاّها زاهي البستاني وجوني عبدو وإيلي حبيقة وكريم بقرادوني وجوزيف أبو خليل وأنطوان نجم... كلّ في إتجاه. وحصلت لقاءات عدّة بعضها في الخارج وبعضها في اليرزة في منزل جوني عبدو.

تشكّلت ماكينة ضخمة سياسية وإعلامية وميدانية، وقاد الاتصالات والتحضيرات السياسية فريق ضم جان ناضر وجوزيف أبو خليل وزاهي البستاني وأنطوان نجم والوزير السابق ميشال المرد... بالتنسيق مع الرئيس إلياس سركيس، وتولّى كريم بقرادوني الجانب الإعلامي، وقاد إيلي حبيقة بالتنسيق مع زاهي البستاني العمل الميداني، وهو جمع المعلومات عن تحرّكات مختلف القوى السياسية والنيابيّة ورصد اتصالاتها، وكذلك الأحداث الجارية محلّيًا وعربيًا ودوليًا وتحليلها، وكيفية تأمين النصاب القانوني لجلسة الانتخاب من خلال إحضار العدد الكافي من النواب.

في ٢٠ تموز، أجرى الرئيس كامل الأسعد المشاورات التقليدية مع مختلف الكتل البرلمانية لأجل تهيئة أجواء الانتخاب، وأبلغهم أنه يلاقي صعوبات في تحديد الموعد، نظرًا إلى التدابير الواجب اتخاذها لأجل تأمين حرية التصويت في جوّديمقراطي. ثم حدّد الاسعد موعد الدورة الأولى يوم ٢ آب. وكان زاهي البستاني الذي استُشير حول هذا الخيار، واثقًا من عدم اكتمال النصاب في ذلك اليوم، إلاّ أن المهم في هذه الدعوة الأولى كان إظهار استحالة استخدام فيللا منصور لانعقاد جلسة البرلمان، لأسباب أمنية. من جهته، كان بشير يكثّف اتصالاته لتحضير أجواء الانتخاب، فقام بتاريخ ٢٣ تموز بزيارة للزعيم الدرزي الأمير مجيد أرسلان، والتقى أثناء مغادرته شيخ عقل الدروز الإسرائيليين أمين طريف الذي كانت تحميه مجموعة كبيرة من الجنود الإسرائيليين، والذي جاء يدعو الأمير مجيد أرسلان ودروز لبنان علانية إلى «التعاون مع إخوانهم المسيحيين». في غضون ذلك، اجتمع اعضاء التجمّع الإسلامي في منزل صائب سلام في المصيطبة مغتنمين فرصة هدوء قصيرة بعد قصف مدمّر لبيروت، ووافقوا بالإجماع على إجراء إنتخابات في إطار دستوري، وطلبوا «الحفاظ على القيم التي بني عليها لبنان أي التفاهم بين العائلتين الروحيتين المسيحية والاسلامية».



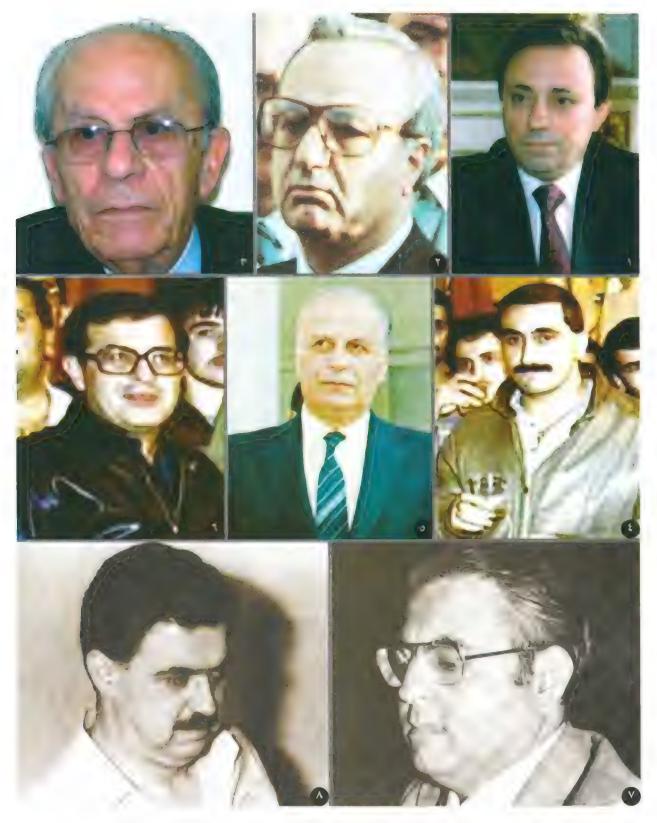

الفريق الذي عمل لوصول بشير الى سدة الرئاسة

(۱) - جوني عبدو (۲) - ميشال المر ( $^{(7)}$  - جوزيف أبو خليل ( $^{(3)}$  - إيلي حبيقة ( $^{(8)}$  - جان ناضر ( $^{(7)}$  - كريم بقرادوني ( $^{(8)}$  - أنطوان نجم ( $^{(8)}$  - زاهي البستاني...

## بشير: «لن أناور ولن أساوم» جنبلاط: «فلتُعيّن اسرائيل حاكمًا عسكريًا»

في ٢٤ تموز ١٩٨٢ أعلن بشير الجميل ترشّحه لرئاسة الجمهورية اللبنانية في خلال برنامج بثّته إذاعة صوت لبنان من بيت المستقبل في النقاش. دخل بشير يسير بجانبه شقيقه النائب أمين الجميّل وسط عاصفة من التصفيق، يرتدي بزّة صيفية زرقاء من دون ربطة عنق، علمًا أنّ الحدث رسمي جدًا... جلس بشير الى طاولة أعدّت له وقال : «...أنا مرشّح لرئاسة الجمهورية... هذا الترشيح ليس للمناورة أو المساومة وليس للابتزاز ولن أرجع عن قراري هذا في أيّ حال من الأحوال. فكّرنا مليًّا في الإقدام على هذه الخطوة، في هذا العمل بكل أبعاده، ومن كلّ جوانبه وبكلّ الذيول والملابسات التي يُمكن أن ترافقه... إنني أؤمن بالدور الذي يلعبه المجلس النيابي، ويستطيع القيام به. إنّ مسؤولية المجلس هي أن يختار، وأتمنى أن يكون هناك مرشحون آخرون غيرى، وأن تكون المعركة مئة في المئة ديمقر اطية، ويجب أن تكون كذلك، وأن تكون هناك منافسة متعدّدة، ومختلفة الجوانب مع أشخاص من تيارات مختلفة، وأن يختار المجلس النيابي الأفضل والأحسن، والذي يقتنع به، إنما الذي يفكّر في تعطيل أو تأخير أو منع الانتخابات، فليأخذ جديًا في عين الاعتبار الذيول والإنعكاسات التي يُمكن أن تحصل لأن جمهورية من دون رئيس تكون خطرة للغاية...نريد أن تأخذ اللعبة البرلمانية مجراها. وعندما اتّخذ حزب الكتائب وأصدقاؤنا هذا القرار، أردنا أن نلعب اللعبة البرلمانية من داخل المجلس، ووجدنا أن الظروف في حاجة الى تغيّرات وذهنيّة جديدة وطريقة جديدة في الحكم، ليست طريقة «بَوْس الأيادي أو بَوْس اللّحي»، ولا تأجيل النظر الى المسؤوليات كما هي...إننا اليوم نطرح مسائل جديدة، نطرح ذهنية جديدة في الحكم، ونأمل عبر المؤسسات الشرعية، في أن يتمّ هذا التغيير، لأنه، بعد حرب فُقدَ فيها مئة ألف قتيل، ودُمِّر ثلث لبنان لا نستطيع الرجوع الى الوضع الذي كنَّا فيه في ١٢ نيسان ١٩٧٥، ونقول: عفا اللَّه على ما مضى... حصلت أمور كثيرة تتطوّر اليوم، وأقول: لست خائفًا على وحدة لبنان لأنها ستبقى، لكن إنتبهوا الخطر اليوم على هوية لبنان، ومن يغامر بقضية النصاب وتعطيل الدور البرلماني ليأخذ في عين الاعتبار أن هوية لبنان في خطر...اليوم، الكتائب التي قدّمت ١٥٠٠ شهيد من صفوفها، وتحمّلت المسؤوليات الأساسية، الى جانب حلفائها في حزب الوطنيين الأحرار تحت إمرة الرئيس شمعون في الجبهة اللبنانية، ومع حلفائها الآخرين، قامت بالدور مدّة ثماني سنوات، وتحمّلت المسؤوليات، وأعتقد بأنّ من حقّها مثل غيرها من الأحزاب والتنظيمات الباقية أن يكون لها إمكان وتحسّس بالمسؤولية لتطمح الى وحدة هذه المسؤوليات، وتحاول إنقاذ البلد».











مؤكدا تمسكه بالومدة ومطالباً بخروج كل الغريّاء

# بشير الجميّل: أنامرشح لرئاسة الجمهوريّية



جريدة «النهار، غداة ترشّع بشير للرئاسة

الموفد الاميركي فيت المعاصرة المتقى على واليوم إلى اسرائيل

### الردود على الترشيح

بعد دقائق من إعلان بشير ترشّحه لرئاسة الجمهورية، ردّ وليد جنبلاط بعنف قائلاً: «ترشيح بشير الجميّل هو ترشيح تحدِّ. إنه ترشيح الدبابات والمدافع الإسرائيلية. ولعلّ الأمر يكون أكثر صراحة من جانب إسرائيل لو عيّنت حاكمًا عسكريًا في بعبدا أو ساعدت مرشّح التحدي على القيام بانقلاب عسكري لأجل طرد الفلسطينيين جميعًا من لبنان، واعتقال كلّ المواطنين وتصفيتهم».

من جهته، قال رئيس الحكومة الأسبق رشيد كرامي: «إنّ هذا الترشيح سوف يشهر في وجه الديمقراطية. أتساءل عما إذا كان العنف بات شرطًا ضروريًا للوصول إلى رئاسة الجمهورية». وتبع كرامي كل قادة الميليشيات وقادة الأحزاب والمنظّمات السياسيّة اليسارية مندّدين بدمرشّح الإسرائيليين»، فيما اعتبرت سوريا «أن بشير الجميّل خائن»، وقال حافظ الأسد لوليد جنبلاط: «إنّ السنوات الست من ولاية بشير الجميّل ستكون ستّ سنوات من القطيعة مع سوريا».



الرئيس سليمان فرنجية إعتبر ترشيح الشيخ بشير الجميّل قائد القوات اللبنانية «أمرٌ فرضه أسياد المرشَّح ولا أظنّ أنَّ ما لا يقلّ عن ستين نائبًا يقبلوا بهذا الترشيح... هذا الحلم الذي في رأس عملاء إسرائيل لا يتحقَّق ولن يتحقَّق.

العميد ريمون إدّه قال في حديث الى وكالة «آراب برس» إنّه يفضّل أن يتمّ إنتخاب بيغن بدلاً من بشير الجميّل، «فلماذا إنتخاب الكابورال، إنتخبوا الجنرال مباشرةً هكذا أفضل».

أما ياسر عرفات، فشن حملة على القادة العرب وخصوصًا على الرئيس المصري حسني مبارك، معتبرًا أن انتخاب بشير سيكون «كارثة على لبنان والعرب».

كانت صعوبات إجراء انتخابات الرئاسة تُقلق المسؤولين الإسرائيليين، لذلك زار مدير الموساد إسحق حوفي بيروت والتقى بشير الجميل في ٤ آب في الكرنتينا، فبادره بشير بالقول: «هناك ضغوط سورية وفلسطينية شديدة لأجل منع إجراء الإنتخاب، لقد فهموا أنني سأنتَخب فراحوا يهوّلون على مسلمي بيروت مُطلقين شعار المقاطعة، لكن صائب سلام ينتظر الضوء الأخضر من السعوديين كي يشاركوا، فإذا لم يلعب لعبة المقاطعة سنحصل على النصاب القانوني... وَعَدَني

فيليب حبيب بأن يتدخّل لدى الرياض بهذا الشأن. سنقرر سريعًا تاريخ جلسة الانتخاب عندما نُصبح واثقين من مشاركة صائب سلام. نحن واثقون من حيازة ٥٥ صوتًا في الدورة الأولى ولا يلزمنى فيها إلاّ ٤٧».

حوفي: «تصويت برلمانكم سرّي أم علني؟» بشير: «يجري التصويت بواسطة أوراق سرية وليس هناك مرشح آخر».

حوفي: «وسليمان فرنجية؟».

بشير: «إذا ترشّح سيكون الأمر ممتازًا لأن هذا سيحمل نوابه على الحضور وسنكون واثقين من تأمين النصاب. لكن ليس له أي حظّ في النجاح».

حوفي: «أنت إذًا متأكّد من النجاح وليس من تأمين النصاب؟»

بشير: «تمامًا. بالأمس أكّد لي الرئيس شمعون أنه سيدعمني».



حوفي: «البعض أكّد لي أن شمعون سيترشّع شخصيًا».

بشير (ضاحكًا): «هناك مليون ماروني وبالتالي مليون مرشّح مبدئيًا. لا مشكلة مع المسيحيين».

حوفي: «متى ستُعقد الجلسة في رأيك؟»

بشير: «غدًا سيلتقي رئيس البرلمان كامل الأسعد بالسيد فيليب حبيب ليطلب منه مراقبين دوليين. ويجب أن يطلب منكم بواسطته أن تخلوا منطقة المتحف. فمن الممكن أن يدعى البرلمان إلى الإجتماع يوم ١٠ آب على أبعد حدّ ويوم ١٨ آب على أبعد حدّ.»(١)



إسحاق حوفي مدير الموساد



١ - أسرار حرب لبنان - الآن مينارغ.

# جلسة التمويه وقرار «السلطنة» التصويت في «المجلس الحربي»!

إجتمع المبعوث الأميركي فيليب حبيب برئيس مجلس النواب كامل الأسعد الذي دعا بعد اللقاء البرلمان إلى «دورة إنتخابية» تُعقد يوم ١٩ آب في فيللا منصور. سارع مسؤولو الحركة الوطنية والتجمّع الاسلامي إلى طلب إرجاء الإنتخاب والبحث عن مرشّح تسوية يكون مقبولاً من الجميع. وأعلنت القيادات الإسلامية بعد اجتماع لها دعا إليه الرئيس صائب سلام، مقاطعة أي جلسة يعقدها مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل أن تعطى الفسحة الكافية من الوقت فتسمح للبنانيين بالتلاقي والتشاور والتفاهم على المرشّح الوفاقي الذي يجسد وحدة اللبنانيين ويحفظ للبنان وجهه الديمقراطي، ورفضوا ترشيح بشير الجميل رفضًا قاطعًا واعتبروه «مرشح الإسرائيليين». وقال الرئيس صائب سلام: «ان بشير الجميل لا يعرف مسلمًا واحدًا كما لم يسبق له أن اتصل بمسلم واحد».

عشية إنعقاد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد، سقط عدد من قذائف الهاون حول المقرّ المؤقت للبرلمان وأكّد المراقبون أنها جاءت من بيروت الشرقية، وبسرعة أصدر الرئيس

كامل الأسعد بيانًا أعلن فيه أن «البرلمان حاول تطبيق التدابير الأمنية اللازمة لحسن سير عملية التصويت، ولكن نتيجة للوضع الأمني، أرجئت الجلسة المحددة في ١٩ آب إلى يوم الاثنين الواقع في ٢٣ آب عند الساعة الحادية عشرة، في المدرسة الحربية في الفياضية».

تصاعدت الاحتجاجات من زعماء الحركة الوطنية والسياسيين في بيروت الغربية على عقد جلسة الانتخاب في ثكنة عسكرية، وشبه وليد جنبلاط هذا القرار بالفرمانات التعسفية التي كانت تصدر عن السلاطين العثمانيين، وقال: «إذا كانت الأمور وصلت إلى هذا الحد، فلماذا لا يجري التصويت في المجلس الحربي الكتائبي في الكرنتينا».



وتدخّل الرئيس الأسد لعدم عقد جلسة انتخاب بشير... واتّصل شخصيًا بالرئيس كامل الأسعد طالبًا منه عدم عقد الجلسة، لكن الاسعد رفض ذلك وقرر عقدها».

رد بشير على الاسد عبر صحيفة «الواشنطن بوست» في ٢٢ آب ١٩٨٢ مؤكّداً «أن على القوات الإسرائيلية والسورية أن تنسحب، ويجب تأسيس جيش قوي يُمكنه الحفاظ على وحدة أراضي لبنان، وأنّ أيّ حلّ للأزمة اللبنانية يجب أن يقوم على أساس إقرار سيادة لبنان».

نجحت الخطة التي رسمها بشير والأسعد، فالدعوة إلى الدورة الأولى و«ردّة الفعل» العسكرية التي أعقبتها سمحتا بتحديد موعد جديد في مكان جديد هو المدرسة الحربية التي يسيطر عليها الجيش اللبناني سيطرة كاملة.



الأسد إتصل بالأسعد طالبا عدم عقد جلسة الإنتخاب

### تأمين النواب

تولّى زاهي البستاني، رئاسة مكتب تنسيق إنتخاب بشير، وحدّد بدقة وفق المعلومات التي كان يزوّده بها إيلي حبيقة وعلى خرائط، مواقع سكن النواب والطرق التي يسلكونها، وشكّل ايلي حبيقة مجموعات خاصة أرسلت إلى منزل كلّ نائب بحجّة حمايته، ولكن الهدف كان تأمين حضوره الى جلسة الانتخاب. جمع حبيقة كلّ التفاصيل المتعلّقة بالنواب: عناوينهم وعناوين أقربائهم ومرافقيهم وكلّ شيء عنهم، وكان زاهي البستاني يحسب كل التفاصيل، من مع بشير ومن ضده والتكاليف المادية للعملية والاتصال بالنواب وإقناعهم . كان البستاني مطلّعاً أيضاً على كلّ الأجواء الأمنية والسياسية وعلى كل ما يُحيط بالنواب بحكم عمله في مديرية الأمن العام الذي أصبح مديرها في ما بعد... ووضع خطّة غير معقدة تقول: «ينبغي لبشير، المرشّح الوحيد، أن يجمع ١٢ مديرها في ما بعد... ووضع خطّة غير معقدة تقول: «ينبغي لبشير، المرشّح الوحيد، أن يجمع ١٢ نائباً ضروريًا لتأمين النصاب القانوني وكل الباقي تفاصيل»، إذ ان بشير كان واثقاً من أنه سينال في الدورة الثانية الأكثرية النسبية أي أصوات النواب الثلاثة والثلاثين القريبين من الكتائب. وعمل مع كلّ نائب بمفرده لتأمين تصويت ثلاثين نائباً على الاقلّ من أصل ثمانية وخمسين نائباً مُقيماً في المنطقة المسيحية.

#### النصاب والإنتخاب

بعد أربعة عشر عامًا على انتخاب بشير، روى زاهي البستاني لأوّل مرّة تفاصيل هذا الحدث عبر مجلّة المسيرة في ١٦ ايلول ١٩٩٦ قائلاً: «قبل يومين من الانتخابات الرئاسية كان بشير في اجتماع يضم المبعوث الاميركي فيليب حبيب الذي نقل عن الرئيس صائب سلام طلب تأجيل الجلسة... وكنّا سابقًا اتفقنا أن يرفض بشير بإصرار هذا الطلب ليظهر أنه يضمن الانتخاب ما سيجعل الآخرين يصرون على التأجيل. لذلك علّق بشير قائلا: «إن تبديل المكان والموعد لا يبدّلان من معطيات المعركة ونتائجها». كما تم الاتفاق على أن يتصرف بشير على طريقته الخاصة العفوية والاستخفافية، فيبدو متهوراً وبعيداً من المنطق والحساب المدروس ولا يخاف الخصم.. وهكذا بقيت الجلسة في موعدها لانهم لم «يقبضوه» جديّا».

كانت معركة بشير وحساباته محصورة في تأمين نصاب الهيئة الناخبة من خلال حضور ٦٢ نائباً يشكّلون الثلثين من عدد نواب المجلس الذين كانوا ٩٩ نائباً.

بات كلّ النواب المقيمين في المنطقة المسيحية تحت «حماية» القوات اللبنانية. وقُطعت خطوط الهاتف بين بيروت الشرقية والغربية، بعد انتقال ألبير منصور، النائب المسيحي البقاعي، أمين صندوق الحركة الوطنية، إلى بيروت الغربية، رغم وعوده لبشير، فيما نزل ميشال سماحة في بيت نائب شيعي (محمد يوسف بيضون) تحسّبًا. وقام النائب ميشال المرّ بتمويل نقل النواب الموجودين في الخارج.



أعِدَّت كلِّ الترتيبات لانعقاد جلسة الانتخاب، ورُتبت القاعة في المدرسة الحربية وجُهِّزَت... وتم تأمين المستلزمات اللوجستية (الصندوق، الأوراق، الفريق الادارى الرسمى...).

الساعة العاشرة من يوم ٢٣ آب ١٩٨٢، وصل رئيس المجلس كامل الاسعد، وكان سبقه نواب الكتائب والاحرار يتقدّمهم الشيخ بيار الجميل والرئيس كميل شمعون، وتمكّن مناصرون للقوات اللبنانية من الدخول إلى المدرسة الحربية وكانوا يصفّقون ويُطلقون هتافات الترحيب مع قدوم كلّ نائب.

عند الساعة الحادية عشرة، أعلن الرئيس كامل الأسعد افتتاح الجلسة النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية.

ساد جوّ من الترقّب على مرّ الدقائق. وكانت التغطية التلفزيونية والإذاعية تزيد من الضغط. خلت شوارع بيروت من السيّارات ومن المارّة في شطريها الغربي والشرقي.

كان جوني عبدو قد أرسل مروحية للجيش لنقل نائب زحلة جوزف سكاف من قبرص التي وصلها من فرنسا حيث كان يُعالج ودخل قاعة المدرسة الحربية وهو يُعلّق كيس الميل.

أجرى زاهي البستاني حساباته، وكان يدير كلّ شيء باللاسلكي من مكتب صغير في الكرنتينا، فتبيّن له أن النصاب اكتمل، لكنه طلب من بشير أن يتظاهر علنًا بالقلق، حتى حصول الإقتراع، اذ كان ثمّة أربعة نواب (سالم عبد النور (روم كاثوليك) وفؤاد طحيني (ماروني) وإميل روحانا صقر (كتلة ريمون إده) وفؤاد لحود)، أرادوا أن يكونوا «النائب الثاني والستين» الذي يدخل قاعة



المجلس، لأسباب أمنية، وبذلك كان عليهم أن يقولوا إنهم أجبروا وأحضروا بالقوّة لتأمين النصاب. كانوا قد تجمّعوا في شقّة مع جان غانم وراحوا ينتظرون أن يصل ٥٨ زميلاً لهم إلى الجلسة وقال كلّ منهم: «اذا احتجتم الى النائب رقم ٦٢ فالنصاب عليّ». وراهن الأربعة أنّ النصاب لن يكتمل وكانوا يريدون من وراء ذلك إرضاء الفريقين «المقاطعين والناخبين»، فهم لم يريدوا التورّط في العملية من دون نتيجة، لا بل أرادوا أن تكون العملية مضمونة ليشاركوا.

عند الساعة الثانية عشرة والدقيقة الخامسة عشرة، دخل النائب الثامن والخمسون: موريس فاضل، الذي وصل الى مقر الجلسة، منكس الشعر ووراءه شابان ضخمان وكأنه أرغم على الحضور تحت وطأة التهديد وذلك انقاذاً لصورته عند «اللائمين»، وهو رضي بأن يحضر بعد إعداد هذا السيناريو الذي يحميه من تحمل مسؤولية مجيئه.

عند وصول فاضل توقّف النصاب على الرقم ٥٨، فاتّصل زاهي البستاني بجان غانم وأعطاه الضوء الأخضر لكي يحضر النواب الأربعة الذين كانوا في حمايته. ودخل النائب ميشال المرّ القاعة وأعلن ان هناك أربعة نواب في الطريق، تعالى الهتاف: «لقد اكتمل النصاب وأكثر».

لكن مشكلة استجدت وهي من من النواب الاربعة الموجودين مع جان غانم يقبل أن يأتي أوّلاً؟ فكان المخرج وصول الأربعة معًا بحيث كانوا كلهم الرقم ٦٢.

(كان بين النواب الذين حضروا ١٢ نائبًا شيعيًّا و٤ سنّة، ودرزيّان).



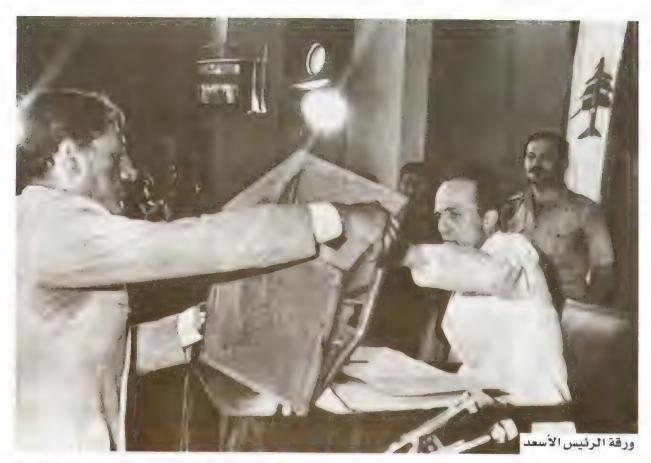













## نوابٌ حضروا

الرئيس كامل الأسعد، كميل شمعون، بيار الجميّل، أمين الجميّل، جورج سعاده، فريد سرحال، المير مجيد إرسلان، إدوار حنين، الأب سمعان الدويهي، رينيه معوّض، ميشال ساسين، نصري المعلوف، خاتشيك بابكيان، سورين خان أميريان، ملكون أبلاغتيان، عثمان الدنا، فؤاد لحود، أوغوست باخوس، آرا يارونيان، بيار دكاش، نديم نعيم، بشير الأعور، بيار الحلو، شفيق بدر، إميل روحانا صقر، عبدو عويدات، فؤاد الطحيني، الياس الخازن، موريس زوين، طلال المرعبي، مخايل الضاهر، حبيب كيروز، جبران طوق، بطرس حرب، فؤاد غصن، كاظم الخليل، جو حمّود، عادل عسيران، راشد الخوري، رفيق شاهين، أنور الصباح، إدمون رزق، علي العبدالله، رائف سماره، حميد دكروب، عبد اللطيف الزين، جوزيف سكاف، الياس الهراوي، سليم المعلوف، حسين منصور، ميشال معلولي، صبحي ياغي، طارق حبشي، موريس فاضل، سالم عبد النور، فؤاد لحود، ميشال المرّ...





#### نوابٌ قاطعوا

جميل كبي، رشيد الصلح، زكي مزبودي، صائب سلام، فريد جبران، محمد يوسف بيضون، نجاح واكيم، عبداللطيف بيضون، علي الخليل، نزيه البزري، ألبير مخيبر، توفيق عساف، ريمون إده، ناظم القادري، زاهر الخطيب، منير أبو فاضل، أمين الحافظ، باخوس حكيم، رشيد كرامي، صالح الخير، عبد المجيد الرافعي، عبدالله الراسي، هاشم الحسيني، ألبير منصور، حسن الرفاعي، حسن زهمول الميس، حسن الحسيني، عبد المولى أمهز، أحمد إسبر وسليم الداوود.

#### الوفاء يخرق الضجة

في الدورة الأولى، تبين من تعداد الأوراق التي وضعت في الصندوقة الشفافة أن النصاب مكتمل. وفي الدورة الثانية، أوصل ٥٧ صوتًا بشير الجميل إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية، وكان في الصندوق ٥ أوراق بيضاء. لم تنجح كلمة السرّ التي دعت إلى المقاطعة، فقد خرج نواب من الطائفة الإسلامية على قرار المقاطعة وصوّتوا لقائد القوات اللبنانية. وفي الجانب المسيحي كان حضور نواب من زغرتا مثل رينيه معوّض والأب سمعان الدويهي ذا تأثير حاسم.



كان بشير وفريقه مجتمعين أمام الشاشة الصغيرة في مكتبه، وقد تابعوا حضور النواب بانتباه. وعند إعلان النتيجة وثبوا من أماكنهم فرحين. وهرول بشير إلى جهاز الهاتف واتصل بزاهي البستاني قائلاً له: «تُقبرني يا زاهي».

لم يستطع زاهي الردّ فقد خنقته غصّة الفرحة وانهمرت دموعه.

أحس بشير بغصة زاهي، فغادر القاعة والمهنئين والمحبين، أراد التأكيد أن الوفاء يخرق الضجة والإستقبالات ولا يُحدُّد بوقت.



صعد الى مكتبه حيث لم تكن العجقة أقلّ. حمل صورة له، وفي غمرة الحماسة والفرح اللذين يحوطان به ، جلس وراء مكتبه في المجلس الحربي وكتب بالفرنسية ما تعريبه: «أكتب كلمة الإهداء هذه في ٢٣ آب ١٩٨٢ الساعة الواحدة والدقيقة ٤٩ مباشرة بعد انتخابي رئيسًا».

إنها موجهة الى من صنّعَ، صمَّمٌ ونَفَّذُ هذه الحملة.

الى زاهي، حيث لا تعود الكلمات تنفع.

مع كل محبتي وصداقتي الدائمة». (بشير)

طلب بشير من إيزيس الضاهر سكريترته الخاصة إعطاء الصورة الى زاهي البستاني...



ثمّ انطلق مسرعًا بسيارته الهوندا الرمادية اللون إلى المدرسة الحربية حيث كان النواب ينتظرونه.

دخل القاعة وتدافع الجميع لتهنئته وتقبيله. عانق أخيرًا والده الشيخ بيار والرئيس كميل شمعون المجالسان في الصفّ الأمامي، وجلس إلى جانب الرئيس كامل الأسعد. وبعد دقائق، صعد الى المنبر بصعوبة وسط التصفيق والصياح اللذين توقّفا حين أخذ المذياع وقرّبه من فمه. شكر المجلس على الثقة التي منحه إيّاها، وذكّر بما ينوي أن يفعل: «لقد قمنا برهان وكسبناه، يجب الآن أن ننكب على العمل. البلد بحاجة ملحة إلى عملية نهوض. سوف أفي بجميع الوعود التي قطعتها، أتعهد بتحقيقها وخصوصًا بتأمين الحرية والأمن لجميع اللبنانيين في الـ١٠٤٥٦ كيلومترًا مربّعًا. ستواجهنا صعوبات، وسنذلّلها...نأمل في أن تكون نتيجة الإنتخاب اليوم بداية خير وتوحيد، وإعادة سيادة ورفاهية لنا جميعًا كلبنانيين...آمل في أن نستطيع بعد اليوم أن نقول أن الحرب إنتهت، وبدأت فترة السلام والطمأنينة...».

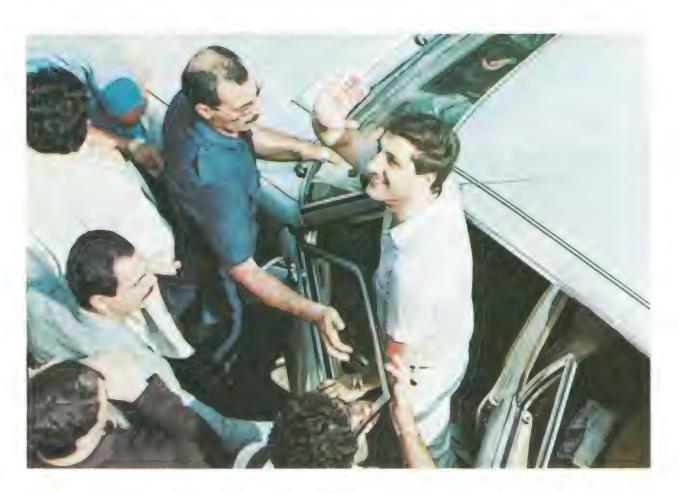



بشير بعد فوزه إنطلق بسيارته الهوندا الصغيرة الى المدرسة الحربية



فرح مجنون وحزن وغضب وانتقام سوريا: «بشير فرضته حراب العدو» بيغن «سُرٌ من أعماق قلبه»

عُمّ بيروت الشرقية والمناطق المسيحية فرح عارم بإنتخاب بشير الجميل رئيسًا للجمهورية. نزل عشرات الالوف الى الشوارع يتبادلون التهاني والعناق ويوزّعون الحلوى ويرقصون ويزرفون دموع الفرح غير مصدّقين ما حصل. وانطلقت مسيرات سيّارة جابت الشوارع رافعة الأعلام اللبنانية وأعلام القوات وصور الرئيس الجديد ومطلقة العنان لأبواقها. كما أطلق الرصاص بكثافة ابتهاجًا فأصيب عدد من الاشخاص بينهم ميشال سماحة الذي كان على الشرفة، إذ جرحته رصاصة طائشة في ذراعه، أما الشارع المؤدي إلى المبنى الذي يسكنه بشير في الاشرفية فكان مفروشًا بالأرز والرصاص الفارغ...

في المقابل، كان الجزء الغربي من المدينة ساكنًا تمامًا. ساد صمت وحزن وجو من الخوف والرعدة. وفي الليل الدامس جراء إنقطاع الكهرباء، حصل الإنتقام من النواب الذين انتخبوا بشير وحتى من أقربائهم، إذ أطلق مسلحون النار على إبن عمة وزير الموارد المائية والكهربائية محمود عمار فقتًل، وأقدم آخرون على إطلاق قذائف حارقة على منازل الرئيس كامل الأسعد والنواب عثمان الدنا ورائف سمارة، وفؤاد لحود وملكون أبلغتيان ويوسف حمود وعبد اللطيف الزين وفؤاد الطحيني وسالم عبد النور. كما أحرق مسلحون مكتب شركة محمد على الصباح للإنتاج السينمائي

(التي يشارك فيها النائب أنور الصباح) كذلك تعرضت محلات «أ. ب. ث» في طرابلس التي تخص النائب موريس الفاضل لقذيفة صاروخية، كما أحرق المواطنون في طرابلس مكتب النائب طلال المرعبي وأطلق مسلحون قذيفة صاروخية على منزل الوزير سامي يونس فاندلعت فيه النيران. كذلك تعرض منزل النائب فؤاد غصن في كوسباالكورة للتدمير الكامل.

أوقيف ٥١ شخصًا وأحيلوا إلى القضاء ولكنه م لم يحاكموا. حُفظت الملفّات حتى تاريخ ١٠ شباط ١٩٩٢ ثم أهملت عملاً بقانون العفو العام الذي أقرّ بتاريخ ٢٦ آب ١٩٩١.

## الاسعد والدناولحود وسمارة تعضت منازلهم للتدمير في الغربية

عقب اعلون بتائيج انتهاسات رئاسة الجمهورية تعرضت مسارل الرئيس كامل الاسعد والنواب عثمان الديا وهؤاد لعود ورائف سماره في اعيباء بيسروت العربيية لقدائيف معارونية و"أردبي، حي" اشعلت ليها البار وبعثرت بمتوياتها التي سنة بمناها

وروت معادر امنية ان منتدين ماهموا بعد طهر امني مدل البالپ عثمان النبا في القنطاري الذي يقيم ضيم موقف الرئيسين سليم الحصر، واطلقوا عليم قائلف عيم فاعيب عجر رئيس الحكومة البابق وروجة الباقب النبا ميروح طفيقة، كذافت عدم درد الدرد في مدا

وروس كدالت عليه معلق محلة المساح للمساح لمحلة المساح لمحلوم معاقل ولم للسنطع سيارات الاطلاء الوصول اليه لاحدا المريق السنى السي علسي الساح، وحوصر عدد من المقيمين فيه عند تعرضه للمحوم ، والقدوا في وعت

هروح، وهاهم مسلميون أشيرون منسرل لاسمد في تلف المياط، واطلقوا عليه فدالف صاروهية عدة، وقالب بمادر أمنية أن المنزل بهب وهرق

وليلا تعرض عميل النائب سجاره في الحمراء لهموم اشعل فيه النار، وفي الاولى والنصف غير اليوم غدرت عنوه ناسله في يعك ييروت الرياض الذي يرقن مجلس ادارته النائب حمين منصور، والكائن في الطبقهالارمية عن نتاية عماق قبالة سينمنا "سنارولا" في الجميراء، مددت الانسقهار حريفنا واغسرارا،



#### غن هنأ الجميّل وربيغان اشاد بالبركان رض تحت الحسراب الاسرائيله

مشددا على منهورة حسل شامل غالى: مصرسترحب بالرئيس الجديد اذااستطاع تحقيق الوفاق





حلة الشالشة من خروج المقاتلين تمت من دون اشكالات حاب عبرطريق بيروت ـ دمشق يبدا غدا بعدابحار ٧٠٠ إلى عدن و ١٠٠٠ إلى صنعاء السيوم بارات الجيب انزلت في ليماسول وحبيب يعمل ل نزع الفيل في البقاع

عطل في سفينة الانزال الإطالية

Le scrutin s'est déroulé après un suspense extraordinaire, dans un climat d'épreuve de force

#### -JE SOUNAITE POUVOIR DIRE BIENTOT QUE CETTE GUERRE EST TERMINEE-, NOUS DECLARE LE NOUVEAU PRESIDENT



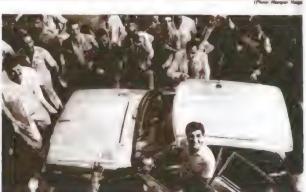

## نبونجور بابا، كلشي مليح مااسم رئيس الجمهورية بالسرياني ؟



الشبع مثير في مكيه في المجلس المربي يتابع سير الانشفاب،

#### كنبت مي كعاله:

استبطرنالقميض القصير الكميس بداء رزقاء وربطة الحق تناسيها، وانتجم للصحافيين الدين اهتهموا في مدرك في الإشرقية وقال: "بذكم

نتعودوا معي ما تمنعملوا گلمه فقامه الرئيس"،

الكميس وانشيخ بشير العميل كان يتوده تناسيها التي قصر بعسدا لزيباره الركبيس احتمعوا الياس سركيس بعد الحون انتفاده ل: "بذكم رئيسا قالت عشر للينان ا



برقص بصورت





يعد اخلان فويه ينقبل عماني شخصيات واعتقاده وبندا الإباشي نعمان والإعبر عيمل ارسور والدكتور خارك ماك -



يفأيل فهاني الإبائي بحمار ء

يداً بهاره باكرا وبرل كالعاده الى مكتبه في عيامي "السعبلسس الحريسي"، وعسد السعبياح كان المعاريون يترفيون عن قرب العني المغاد الجلسة، والسعساهايون المكلفون تغطيه احيار "العرشج" في تحرفه المسكرتيرة ايربس وهي ترسعه في عمدس هسيي عينات التوكولا،

قال لبا: "اعدروس الموم مش قادر المسلم فسكم كفاسة"، كان انصاله دائما لمعرف الاحواء وحوله عشد من اعضاء المكتب السياسي الكتائين،

في الماشروسم بالمفاط المسور له في مكتبده ورفيض الإجادة عبل الوسلاد، وردا على انصال هادفي عن الشيخ بينار الجميسل سنمخ مقبول "بودهور باما: كل شيء عليج ، راح كون هون في المعليس وعلى المال دايم معكم ، اوكي بايا " -

ثم وصل رئيس الرهنانية اللنبانية الإناني بولس بعمان براقف الات انظوان كرم ودار هديث الإنتقاب فسأله المنتج يشير" "شو بنسوا وروى الاباتي بعمان از الإسرائيليين في اعبارهم يسمون المقسطينيين في اعبارهم يسمون المقسطينيين "فينانليس" في الميسرية وهسي المستندة التي المعملومة في القرن التعادي عشر هين كان لهم مع الملسطة هولات صدامته .

الجميل افي مكتبه لنهنئته مصمان فوره،

لكن فين حفير الرئيسين كاميل الإسعد بنيجة الدون الثانية ، دوي الرضاض في "المحلس الجربي" ورافريد، ودرف بعض المحاربين دموما ، وهاروا فردا ،

وقفا دول الجميل من مكنده فاضدا السي المصدرات المسرسية هسمله المعاربون على اكتافهم، عدا خدلا وهادئا هي التصارد، وقال لإداعم السياس" "أهل ال حكون المتعدد التي اغليب الموم بداية خبروسوهسيد واغاده السياسية والمرفاهية لكل اللياسين، مستطيع المؤل المجرب المهاد ودات غيره المتلام والامان والطعائمة"،

وبتغلبه الإبدى برصاب في باهم المعلب علي الجميع وقتهم، وصرح للصحافة الإصبيه "أمل أن يكون هذه الحظوة الإولى لاغادة لمنان دولة موهدة، ولتكرسي التيموقراطة والجربة فيه، رأيتم أن الاستاب حرى في اهواء حيث وحرية نامه"،

ثم فاد سيارت وصعد الى فنية الإعسار فيمال ارسالان و ومغيرت اليواهير فيي الغيوض الفاميين و وفرعت أعرابي الكنائين، وراهت المواكب نعوب شيوارع الأشرفيية الرعامير وبالغلقات الراقص بمنط منها وبلوج بالإعلام،

## كرامي: المعركة لاتزال مستمرة إجنبلاط: الجميل فرض فرضاً ونرفض نتائج الانتخابات سلفا

اعلن المرتبير رشيد گراهي ابد برهنهن بدائنج انتخابيات رئياند الحمهوريد معتبرا أر المعركم لا

واستنهد كرامي بالقول المائور نكل عهد دوله ورهال"، وهال بحل في الوقع لا بتيمرت ما مصرلاته تنبعه لتطورات الأخداث وكدلك للاهملال الاسرائيلي الحاثم على أهراه عدد عن وطيباً العربرء وبحل أيضا بحنقد أل المنبد فيليت تبيب لم نفصر في هذا المحال ، وهو بينال شهاده ثانية من رئيب على الإنجازات الصعمد الني تحفقهاء لكل كل هذا لا يعير من الواقع شيكًا ؛ فيكن أافلنا جوفقيا سابقه أوسنظل فليدلاند بابغ من المان راسح وصلاله في المعتقد على ابناس وهده لنمان ودنموغراطينه وعروبته

وهل هناء اد نفير عن مشاعر من نمثل : كلنا برفض سلفا هذه الينالج لامها محل على الإساليب البي انبخ في حمل الكلير من انتواب على فصور العلمم والإقتراع، ولا ازيد ان ادهل في التسميم، ولكن كلكم يدرك من هم أوفك الدين اكَّرَمُوا أكراها على المصويب سقمالية ويصموط وسألارهنات النبدي بعرفه وبعرفه

هون هنا فلهنتا ان تختيبر ان المعركة لا مرال مسمره وان دورما فيها لا يرال على ما هو مادمنا بأمن بهدا الشعب وبميانة هذا الوطن ويعقبا بجن هي ان نقول كلمتنآ وبعدد موقفها ، لابم ما من قوم بعث السماء السطاء ال الا عمدا عد

مع رفاقماً والدين من را القطوات النبي بمليتها اف مسؤولسية ،

#### اده:الانتخاب غير مقبول فىظلالاحتلال

عرج العميد ريمون اده لـ"وكالمة اهرنت الانتقابات الركاسية وثلاثة ارباع البلاد زازهم تغبت اهتشبلال الجيش الإسراطيلي\* -

واوضح أن نيمان هو هي وضع هديد مع اسراليسل "النسي تصفي والمال هذه هذوا"،

واصاف :"الجميع يمرفون في اي طروف اهرينت الأث مقوطاً من كل الإسوام متورست ونلفت هذا معاولم الحيال بالب (هستن البرقيامين) لابه رهيمن "الاشتراك في الاغتراع" ،

ودگر المصد اده نابه کان وضع مند شهر بیمان انماهی ثلاثه شروط لترشیح سفسه للرفاسه، وهسی: السعبأت القنوات الإسراقيليةمس الارامي اللبنانية، المعاب العيثر السوري، استقدام قوات متعددة الجمعيات، وقال في السوقيت العاصر ، ليم يتحسفيق الا" الخسرط الثالث ، الا" انه لم يحل على الان الى لبنان سوى هره من القوة القانسة"،

# وقد يستعل اسرائيل لقمع بيروت

بيروب ٌ لَم صَلَّه \* ﴿ وَقَالَ أَن \* مَرَشَحَ الدمامات الإسراكيلية فسد يب الغيش الإسراقيلس تضمع بهسروت وهمعها للعسلاس مميا تبكس مس الديموفراطيه" - واعتبر ان أنتماب الثيج بشير الحميل "فرص فرصا" ، فال جنبلاط في بصريح ادلى به

امس : "دفل لبنان مرفقه هديده، دهل ليهان سخما كسرأ هدهم تغيير الهويه العرب والإسلامية وتثبين العلم مع اسرائيل وفرص بطام سياسي يرفض اي شكل عن الواع المحرمات او الديموقراطيد، وادا كان السبعض نظل أن معركة بتيسبروت انتهب بجلاة المقاتلين القلسط او الفيادة القلبطينية؛ فاننا يعيقد

#### صىدا :مسير ات شعبية تهتفللر ثيس الجديد صيدات"النهار":

بعد طهر أمين، الطلقب في صدا والصواحى مستراب تحبية وسياره حانت شوارع المدينة رافعه صور الرقيس المنتقب الشبح بشبر سور المستن العميل والعلم اللساسي، وأصبرم المتظاهيرون السار هيي دواليب المطاط واطلقنوا عنافنآت بحبناه الرئيس العصدة

ووجه "البعقيم اللينانتي" فتي عيدا برهم بهنكم التي الركبيين المنتخب خاء فيها "التحالكم لمركز الرئاسة الأولى أنتصار للصموهراطية ومقطم محول لنباه الدولق القويم واستعامهالسانه المنان بزبو اليكم كي تعدوا اتى الدولد ملطانها والى الشعب وهبدته والني المواطيبين العدالم والمساواه

#### محو:المهم توحيدارادةالشعب

محق المصد حميل عفو السكربير العام أذا المصرب البينمسوفسراطي الكردى .. التارس" على استعاب الشبغ بجبار القميسل رليسا للحمهورية ، هال .

أتبس المهم منن هاء رئيسنا طبلاد، أمل المهم أن بتوهد اراده الشعب اللَّـــــــــانـــي يكلُّ طوائيهو وبعلاهم اراده اللبناسين عبد كل عدمل هارجي في شؤون لعبان وطرد الفرآة العنهانية مَنَّ اراهِيَّة كُيُّ مِنْفِي لِمَانِ ، كُمَّا كَانِ مَانِفًا مِلْدُ الغرية والدنموقراية والمناواة بين همتم اساله"،

ان معرکه بیروت لم تعتم بل سنواجم صفوطا سیاسیا و مسکریة معاشرة على بند العينين، وقند بمنعصل التصرفع، عنوشع التدسابات الاسراقيلية المهيني الاسراقيلي لقمع سروت وجبقها للعلاص مما تبقى مزاليبموقراطيه فيهاء

اند نهار اسود بمر على ليمان : نودع فيد المقاتل البطل الشريف : رفيق النبوح ، وبمتقبل نظاما فاشيا

رهب سب. وهل عمليه الثقاب التيح لثير وما كالت شاعدة إهال : "أقول العميل كانت شرعية؟ اهاب ابه فرض فرضاء أن عملية الاقترأع عملبة محسادرة لتلارانة الوطسية لقبيه نفخر التملوات وقطع الانصالات بين الشرقبية والفرسم ومصاوله الحثيبال المبالب هب الرفاعي وعينرها من الصغوط، الالتنظام اللنتاسي والكليالي والعيش استعملت حميع الطرق للوصول الى هذه البنيعة فكانت بنبحه زهيعه لانهاكانب على عسوت او صولين، اهدهم ويا للأسف من هنمه النمال الوطني وقدطعننا غني امر لمطور، واللَّاس أن أمكر أسفه والرق تعبري مصطهر القصاب معد" •

وعبادا يتسوقع بغد الاستخباب؟ اهاب . "سبق أنّ بكرت أنمي الوقع مماعلات سياسيه وامنية عطيرة لمبنشل لبينان وبينزوت خصوصنا للوصول الى المشروع الامبركي الإسراقيلس البدي باعبد بشيبر

ورداً على سؤال قال: "لا اعلق هقط على عصبر بهروت ، بل اعلق على مصير لنبان برمته ، واذا كان قدّ ومل مسرشح النفسدي الى الرضاحة هدلك للبقيد احتلال ليمان وصولا الى التصويد المطلوبد" •

وهل بتوقع السجايا اسراقيلها لمد الإسماب؟ أمات "المدف للبيث الاحتلال ، واتوقع اجتياها اسراليليا لنبروت ادا هشل المهيش والكنالب هي تشبيب الأمين الملطوي المعلاد" ،

وهل بدوهم معركه في البقاع والتمال؛ اهاب "الوقع معركه في التمال والبقاع نومو ألى التسويه المطلوبة ، ولا اختلد أن ذلك سيمر بالسهولة التي يطبون" ؛ وردا علىسؤال، قال . "ان ها

بحرى النوم هو شبية بما يجري في مسوب افريقيا لنشب الامتيازات وتلبيت بطام الاقطاع الفيضري وتفسيم لبنان وفي النفاية لم 19 لابه بيدو أن هذه التركيبة اللبانية غير صالحة ،

# بشيرالجيلك" الواشنطن بوست: الاختلال المثلث بجب أن يبزول

العمدل، أن الأهبلال المثلث للبنان

وقال قبي حديث التي صحيفة "الواشيطن موسيه" مضربة فني مددها المحادر اعبس الاثنس وبكلت ملاصب "وكاند الصَّفاقة القربسية أأر أخباده ليسمه لنسان مسرورة جوهرية توهديه وتساديه أأننا بغرى فهيما \_ وماانهط الثمن الذي دفعناه لدهری برآنو لا نتختا بعد آلموم ان بمبيح تجمر ساء لأي هوه اهري هي بطفتأ يتنان يقرونينا المنتى

واعتناف "أن عنتقطفنا دديندا يربغم أعامت أوتكس مستحدون بتتعامل معامله الاصدفاء والغمران مع الدول الأهرى في المنطقة على عابين أسامينا فيقر السعميناواة

الاصطلاع بصدا البدور "عبيدمنا

وأكدان "اي حل فلازمم اللساسم بجب ان نقوم على اساس معاده هذا البلد فلى كل اراعسه واستعاده السلطم المخلف للدولم الليمانيم أر

وشدد المهبل غلى "ان الفوات الاسراشليم والقواب السورية يخب ان بنشجت، وال حيثا ليتأنبا هوبا بمنا فنيه الكفتانة بغيد أن يستثأ للِحِفَاظ عَلَى سَلاِمِهِ اراضِي لَعَمَانِ ۖ • وضال "أنَّ مَلْنَاتِ الأَلْبِيوْفِ مِنْ سبين الباقين في لينان بحث ر بعضموا فصلطم الدولم اللبسانيم، وأن الغلافيات المتنصبات المقبطينية بنيفي أن بمحون بخبث بأحد في ألا فيسديار أمما العوفيات. الماريكية أنفاذ أما أمار الشعار لم يكن إنتخاب بشير سهلاً على الزعماء والسياسيين في بيروت الغربية فالرئيس شفيق الوزان قال لقناة الجزيرة بعد مرور سنوات طويلة: «أنا كنت رئيساً للحكومة، ولم أتدخل بانتخابات بشير الجميل، ونصحت أكثر من مرة بعدم انتخابه، وكان رأي البعض خلاف ذلك ومنهم بعض المسلمين الذين شاركوا في جلسة انتخابه». وقال منح الصلح: «لقد كنّا في المؤتمر الإسلامي ضد انتخاب بشير الجميل، وبقينا على هذا الموقف. ذهب اثنان لمقابلته بعد أن انتُخب كجزء من عملية خلق مناخ جديد والخروج من المحنة التي كان فيها لبنان».

أما رئيس الحركة الوطنية وليد جنبلاط فقال: «عارضنا، كحركة وطنية، انتخاب بشير الجميل وتمسكنا بهذا الموقف حتى آخر لحظة. طبعًا لم نستطع عمليًّا أن نضغط على جميع النواب، لأن النواب كانوا في حالة شتات وضغوط مالية وسياسية وأمنية».

وفيما ندّدت إذاعة دمشق بانتخاب الرئيس بشير الجميل قائلةً ان الرئيس الجديد للبنان «فرضته حراب العدو، في ظلّ الاحتلال وتحت حمايته»، استقبلت اسرائيل نتائج الانتخاب بارتياح كبير، وسارع مناحيم بيغن إلى تهنئة الرئيس الجديد برسالة باللغة الإنكليزية قال فيها: «نحن مسرورون من أعماق قلبنا بانتخابكم. فليأخذ اللَّه بيدكم، أيها الصديق العزيز، في رسالتكم التاريخية العظيمة لأجل نيل حرية لبنان واستقلاله. الامضاء صديقكم مناحيم بيغن».



في المقابل شنّت المعارضة العمالية الإسرائيلية حملة على مناحيم بيغن وقال شيمون بيريز في برنامج تلفزيوني: «لو عاد الأمر إلي شخصيًا، لامتنعت عن توجيه برقية تهنئة إلى بشير الجميّل، وأطالب بتأليف لجنة تحقيق للنظر في كيفيّة اتخاذ الحكومة المصغّرة قراراتها إبّان الحرب في لبنان». وأضاف بيريز: «إن رحيل قوات منظمة التحرير الفلسطينية عن بيروت هو فَوزُ كبير تشارك فيه إسرائيل الولايات المتحدة بفضل المفاوضات التي أجراها فيليب حبيب، والمسألة الآن هي أن نعرف ما إذا كان بلوغ هذا الهدف يستلزم شن حرب وقصف بيروت على مرأى من كاميرات العالم أجمع».

أثار هذا التصريح ردّة فعل شديدة في أوساط رئيس الوزراء الاسرائيلي كذلك عند الليكود، فهو كان يقلّل إلى حدّ كبير من دور تلّ أبيب في ترحيل الفلسطينيين وينوه بدور الأميركيين. أدرك مناحيم بيغن على الفور، وهو السياسي المحنّك، أنّ هذا الهجوم العمالي سيحظى سريعا بدعم التيارات الشعبية التي كانت تناضل ضدّ الحرب، فكان عليه بالتالي أن يحقّق إنتصارًا سريعًا لكي يهدئ الخواطر. هذا الانتصار لم يكن في نظره إلاّ عقد معاهدة صلح مع لبنان كان بشير قد وعده بها، فهو الآن في الحكم ويُمكن أن يفعل ذلك. لذلك طلب رئيس الوزراء من الموساد ترتيب اجتماع مع بشير في أقرب وقت ممكن.





A 9

#### التهاني والزيارات

الى جانب تقبله التهاني في بكفيا من قبل وفود رسمية وشعبية غصت بها البلدة المتنية، كان الرئيس المنتخب يجد الأوقات لزيارات بروتوكولية ورسمية وحزبية، فهو زار البطريرك مار انطونيوس بطرس خريش في حضور عدد من المطارنة الموارنة في صرح بكركي، وزار الرئيس الياس سركيس وكامل الاسعد... وهو لم يكتف بزيارة النواب الذين صوتوا له بل زار أيضًا النائب ألبير مخيبر الذي قاطع جلسة الإنتخاب قائلاً له: «جئت لأشكرك على حرماني صوتك وقد كان ذلك شهادة على أننا فعلاً في ديمقراطية».

ووجّه نداء علنيًا للنائب ريمون إدّه، عميد الكتلة الوطنية، لكي يعود من «منفاه» الاختياري ويشارك في عملية النهوض بالوطن والدولة، وآخر مماثلاً للمهندس داني شمعون الذي ترك المنطقة الشرقية اثر «عمليّة الصفرا».







































النواب الموارنة المستقلون: طارق حبشي، أوغوست بأخوس، جبران طوق، شفيق بدر، الياس الهراوي، حبيب كيروز، بطرس حرب، الياس الخازن





يتوسِّط البطريرك خريش والمطران إبراهيم الحلو وفي أقصى الصورة المطران (البطريرك) نصرالله صفير













## الأم تريزا بلسم لجراح الحرب

في ظلّ الحرب والدمار وصخب السياسة والإنتخابات، كان للبصمة الإنسانية موقعٌ وسط الموت واليأس.

الأم تريزا دو كالكوتا تحدّت كل الصعوبات والحواجز وزارت لبنان في شهر آب فاستقبلها رئيس الجمهورية الياس سركيس في قصر بعبدا حيث دعت المشتركين الى إنقاذ المدنيين من ويلات الحرب وزارت بيروت الغربية وتفقّدت المهجّرين والمنكوبين زارعة الأمل في النفوس والقلوب.



## الام تیریزا تزور سرکیس

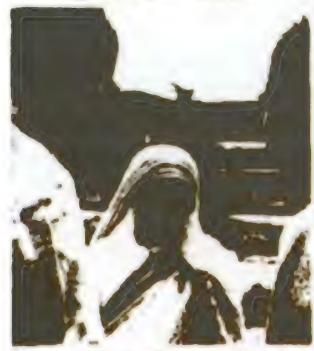

لامم سربرا خارهه من فصر بعيدا ،

اساکو میگارمان ا

استقبل رئيس الجمهورية قبل ظهر أمس الام تبريرا حامله جائزة توسل للسلام في رسارة معاملة استفرفت ربع ساعد (التصورة لدالاس ونهرا) -

والأم تبريرا الموجودة في لبنان منيد مضعة اسام، كانيت زارت الفؤسسات الاجتماعية والإنسانية ووجهت بيداء لفيك الحصار عين المنطقة المرمة من تبروب وانقاد الاطفال والساء والشموح وحفين الدماء المرمكة،



#### الفصل الخامس

# تطويق السوريين في الشتاء البارد

في الجانب الاسرائيلي كان شارون وهيئة أركان جيشه مُنهمكين في وضع بيروت وطريقة السيطرة عليها والتأكد من خلوها من المقاتلين الفلسطينيين، ولأجل ذلك، اجتمع يوم ٢٧ آب الجنرالات رفائيل إيتان وموشيه ليفي وأفنير آزولاي ببشير الجميل سرًّا في منزل جوني عبدو. وبعد أن هنّأ ايتان الرئيس المنتخب بكلمة موجزة، دخل في صلب الموضوع قائلا: «علينا أن نباشر الاسبوع المقبل في تنظيف بيروت الغربية يجب أن نتأكّد من أنّه لم يبق أحد من المقاتلين الفلسطينيين والسوريين فيها».



بشير: «سيتكفّل الجيش اللبناني بذلك، فهو لم يعد كما كان قبل الإنتخاب، أستطيع أن أعطيه الأمر بالدخول والتفتيش، أريد أن أستفيد إلى الحد الأقصى من الوضع الجديد، قد تعترضنا مشاكل مع «المرابطون» أو غيرهم، لكنني آمل فقط بأنكم لن تقولوا لنا حينذاك إن هذه المشاكل بين لبنانيين. علينا أن ننظّف المنطقة، وأن ننظّفها جيدًا وليس كما جرى مع الدروز، أي أن تدخلوا منطقة ولا تنزعوا سلاحها».

إيتان: «حسب معلوماتنا، إن «المرابطون» سيرحلون لأنهم خائفون وقد قُلت لفيليب حبيب إننا لن نمنعهم من الرحيل».

بشير: «سنتقدّم رافعين العلم اللبناني، وإذا شاء أحد أن يساعدنا فلن أمنعه».

إيتان: «نحن من جانبنا، لن نفرق بعد حصول الإنتخاب بين الجيش اللبناني والقوات اللبنانية. يجب أن يجتمع فادي أفرام مع الجنرال دروري وضباط من الجيش لوضع ترتيبات هذه العملية. نحن نعد منذ الآن إنتشارنا في البقاع عند قدوم الشتاء. ظروف العيش صعبة هناك، وربما احتجنا إلى أبنية عامة. سنعطيكم لائحة بذلك».

بشير: «قضية بيروت هي مشكلة تكتيكية وتقنية، ولم تعد مشكلة سياسية الآن. والأمر مختلف في البقاع، فهل يمكن لنا أن ندرس القيام بعمل على مراحل للحصول على انسحابات متزامنة؟»

إيتان: «نستطيع البقاء في مواجهة السوريين طيلة الشتاء... المفاوضات معهم ستكون شاقة جدًا. لهذا السبب نستعد نحن لتمضية الشتاء هناك، وإذا اعتدى علينا السوريون أو الإرهابيون، فسنتّخذ التدابير اللازمة رغم الطقس البارد».

بشير: أخذنا في الإعتبار هزيمة الفلسطينيين وهبوط معنويات السوريين، يمكن لنا أن نفكر بإقامة حصار حول البقاع، وبأن نقوم بعمل عسكري في مرحلة لاحقة. سيمضي فيليب حبيب في إجازة، ثم يعود ليحضر حفل تنصيبي. طلبت منه أن يتصل بالسوريين ليكتشف ما هي مشاريعهم في البقاع وفي الشمال، بعد أن انتهت مشكلة بيروت. واقترحت عليه أيضًا أن يسألهم عما هي شروطهم كي يخرجوا».

إيتان: «نحن موافقون من حيث المبدأ، لكن حصار البقاع سيلُحق ضررًا بالمدنيين أكثر من العسكريين».

بشير: «سيضغط المدنيون على العسكريين حتى يرحلوا».

إيتان: «حسنًا، يُمكن لنا أن نرتب هذا معًا».

بشير: «ممتاز. لنتكلم الآن عن الجنوب. أنا رئيس الجمهورية اللبنانية وأود أن أزور المناطق التي أستطيع التجوال فيها بحرية. أود الاستماع إلى الناس. ربما يُمكن لنا أن نبدأ بصيدا وصور

والنبطية ومعي كلّ المسؤولين المسلمين كي أفهمهم أنني لست عميلاً لأحد، في ما خصّ سعد حدّاد، أدرس الآن كيفية إعادته إلى كنف الجيش. لقد تحدّثت في الأمر مع النائب العام العسكري أسعد جرمانوس. نستطيع أن نطلب منه تمضية نصف ساعة عند جرمانوس وبعد ذلك سيعلن هذا أن سعد حداد بطل وأنه لم يفعل شيئًا يُلام عليه. سأفي بكلّ التعهدات التي قطعتها على نفسي».

إيتان: «أطلب منك بإلحاح أن لا يمسّ أحد سعد حداد بسوء».

بشير: «هذا غير وارد. سيعامل هذا الرجل كما يليق ببطل في لبنان. وإذا كنّا لم نفعل ذلك حتى الآن، فلأننا كنا حريصين على تأمين النصاب للإنتخاب».

ايتان: «بالنسبة للدروز أظن أنهم بعد انتخابك سينضوون تحت رايتك. لقد زارني اثنان من زعمائهم وأكّدا لى أنهما جاهزان للتعاون».

بشير: «لن تكون هناك مشكلة مع الدروز، والصعوبات الوحيدة القائمة تتأتّى من بعض العناصر في كلّ طائفة وهي عناصر تختبئ وراءهم. الأمير مجيد أرسلان يلعب اليوم دور المرشد الدرزي

وسنساعده. لقد أخذ الدروز يلتفون حوله. وليد جنبلاط يحاول التشبّث بزعامته، وسنفهمه أن عليه أن يمر بإرسلان إذا أراد الحصول على أي شيء».

ایتان: «هل بمکن أن يساعدك دروز إسرائيل؟»

بشير: «أجل بالتأكيدا فليتّصلوا بالأمير مجيدا»

أيتان: «هل ستقتص من أعدائك؟»

بشير: «أريد أن أتعاون مع كلّ الناس، لقد دعوت داني شمعون إلى العودة. سنجد وسيلة لجمع شمل الجميع: دروز وسنة وشيعة. وإذا شاء أحد من الذين حاربوني أن يأتي فعليه أن يأتي عن طريق الذين ساندوني». (١)



- أسرار حرب لبنان - الآن مينارغ.

## بشير يُكلّف ميشال عون

انتشر الجيش اللبناني في بيروت الغربية في جوّ من الهدوء. كان بشير قد طلب تكليف العقيد ميشال عون بهذه العملية.

في ٣٠ آب صباحًا بدأ إنتشار خجول للواء الثامن بقيادة العقيد عون في وسط بيروت. وكان آمر اللواء الثامن، قبل اجتياز خطّ التماس، أوفد وبالتنسيق مع بشير مبعوثين إلى مسؤولي حركة المرابطون ليشرحوا لهم بحزم تصميمه و«تمنيه» أن يتمكّن من العمل دون حوادث، كان الضباط يتشاورون مع أفراد الميليشيات قبل أن يُقدم الجنود اللبنانيون على التمركز في أحد المباني، تحاشيًا لأية مجابهة، وكان المسلّحون ينسحبون محتفظين بأسلحتهم.

كانت هذه المرّة الأولى منذ اثنتي عشرة سنة ينتشر فيها الجنود اللبنانيون في بيروت الغربية، فاستقبلهم السكّان بحرارة، غير مصدّقين أن قوى الشرعية عادت الى بيروت.

سيطر جنود العقيد عون على وسط العاصمة وصولاً إلى المطار الدولي، واطمأن السكان إلى هذه السيطرة التي تمت من دون إطلاق رصاصة واحدة.

الألغام من مناطق صلى معبرا المتحف فنت المتاجر تفتح مجراها الطبيعي. يبائي إلى بيروت مجراها الطبيعي. وبدأ ين حرارته... وبدأ وبدأ في الحمراء غارقًا في ولين وزعيق أبواق عليها آثار الشظايا شهر من القصف عليها آثار الشظايا للترابية تُزال تباعًا مع إقدام الجيش مع إقدام الجيش مع إقدام الجيش

ابتدأت عملية نزع الألغام من مناطق القتال وسرعان ما غص معبرا المتحف والمرفأ بالعائدين، وأخذت المتاجر تفتح أبوابها والحياة تستعيد مجراها الطبيعي. أعيد التيار الكهربائي إلى بيروت الغربية... استعاد الهاتف حرارته... وبدأ ضخ المياه ... حصلت زحمة سير خانقة على المعابر. كان شارع الحمراء غارفًا في على المعابر. كان شارع الحمراء غارفًا في نداءات الباعة المتجوّلين وزعيق أبواق السيارات التي تظهر عليها آثار الشظايا التي خلّفتها ثلاثة أشهر من القصف المدمّر. بدأت السواتر الترابية تُزال تباعًا عن خطوط التماس، وبدأ تنظيف الشوارع من أكوام النفايات، مع إقدام الجيش من أكوام النفايات، مع إقدام الجيش

اللبناني على دهم مستودعات أسلحة منظمة التحرير. كما شهد البحر قُبالة العاصمة حركة عوامات تنقل وترمي في المياه أطنانًا من الأسلحة والذخائر التي عُثر عليها. فتحت المصارف أبوابها وعاد الموظفون إلى مكاتبهم. دخل الجيش اللبناني أزقة الضاحية الجنوبية ولم تحصل إلا حادثة واحدة مع عناصر من جبهة التحرير العربية التي تُدين بالولاء للعراق، حيث جُرح شخص واحد وكانت ردّة فعل الجنود اللبنانيين حازمة.

وأبرز ما رافق سيطرة الجيش على وسط بيروت كان أيضًا الدخول الى مخيم برج البراجنة، أكبر مخيم فلسطيني في بيروت والذي كان يضم ٣٠٠٠٠ نسمة، وكانت هذه المرّة الأولى التي تدخل فيها السلطة اللبنانية إليه منذ سنة ١٩٦٩، ومن دون قتال.

وبانتشار الجيش اللبناني استعادت بيروت تنفسها وبدأت كما في كلّ مرّة تنفض غبار الحرب وتستعيد الحياة بسرعة غير متوقّعة، على الرغم من أن الحرب لم تنته والسلام لم يأت بعد...



## لقاء نهاريا... إنكسرت الجرّة هوّة عميقة بين بيغن وبشير

أراد الرئيس المنتخب أن يكون الصلح مع اسرائيل بعد تطبيع واقعي وميداني للعلاقات بين البلدين، على أن يُصار إلى ترجمة ذلك بنص تشريعي صادر عن مجلس النواب اللبناني والحكومة العتيدة، وذلك عندما يُصبح بمقدور اللبنانيين أن يتلاقوا في ما بينهم. أمّا رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن فلم يكن يرى الأمور على هذا النحو. هو يريد معاهدة سلام طبقًا للأصول، بعدما بدأت المعارضة العمّالية تُشكّك في جدوى الحرب، لأنّه اعتبر أنّ معاهدة سلام مع لبنان كفيلة بإسكات معارضيه وهي انجاز يُبرر سقوط مئات الجنود الاسرائيليين في الحرب.

في أواخر شهر آب ذهب مناحيم بيغن ليُمضي عطلة لأسبوع في نهاريا<sup>(١)</sup> وكان لا يزال يشكو من ألم في وركه، فكان يمضي أوقاته في المطالعة وفي سماع الموسيقى الكلاسيكية في الجناح الرئاسى المطلّ على البحر، الكائن في أعلى طبقات الفندق.



١- المحطة المائية الواقعة في شمال إسرائيل، على بعد نحو عشرة كيلومترات من الحدود اللبنانية. كانت هذه البلدة قد تعرّضت قبل الاجتياح لقصف فلسطيني بصواريخ الكاتيوشا. وكان رئيس الوزراء قد أمضى فيها أسبوعًا في فندق كارلتون لكي يعبّر عن تضامنه مع السكان، فأعجبه المنتجع وقرّر أن يعود إليه.

رتب الموساد لقاء بيغن - بشير في ١ أيلول في مصنع للعتاد شبه العسكري قريب من نهاريا، وفي اليوم نفسه التقى بيغن وزير الدفاع الاميركي كسبار واينبرغر الذي وصل إلى إسرائيل بعد الظهر. وكان سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل صموئيل لويس، اتصل هاتفيًا قبل الظهر، بمناحيم بيغن وأخبره بقدوم وزير الدفاع ناقلاً اليه رسالة من الرئيس ريغن، فاقترح بيغن عليه أن يأتي بصحبته إلى نهاريا ، وهكذا كان.

حمل واينبرغر دراسة عن خطّة للسلام في الشرق الأوسط كان وزير الخارجية جورج شولتز أعدها بشكل سري، منذ وصوله إلى وزارة الخارجية ويقترح فيها تجميد الاستيطان اليهودي في الأراضي المحتلة، ومباشرة مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية وغزة...

كان هذا الإقتراح يُتيح للولايات المتّحدة تحسين صورتها في البلدان العربية ... هذا ما جاء كسبار واينبرغر من أجله وهو يعلم أنّ المشروع حافل بطلبات لا تقبل بها إسرائيل... كان ذلك أشبه بمطرقة ضخمة نزلت على صدر بيغن الذي احمر وجهه غيظًا، ورفض الخطّة جملة وتفصيلاً لأنه أحسّ بأنه أهين وغُدر به حين رأى مشروعًا يتعلّق بمستقبل إسرائيل يوضع بصيغته النهائية في واشنطن دون استشارة تلّ أبيب. في هذه الأثناء، كانت مروحية إسرائيلية من طراز 53-CH ياسور تابعة لسرب المروحيات الأول في سلاح الجو الإسرائيلي قد جاءت سرًّا لنقل بشير الجميل وستة من معاونيه من معطة الكهرباء في زوق مكايل الى نهاريا. فبشير كان ألح كثيرًا على الموساد كي يُحاط هذا اللقاء بالسريّة التامّة، إذ انّ وجوده على الأرض الإسرائيلية بعد أقل من أسبوع على انتخابه من شأنه أن يزرع الخلاف نهائيًا بينه وبين العالم العربي. انطلقت المروحية فوق البحر بمحازاة الشواطيء اللبنانية ووصلت بعد نصف ساعة الى مطار المروحيات العسكري في نهاريا. ومن هناك، نقلت بشير ورفاقه مجموعة سيارات عادية يقودها رجال من الموساد إلى المصنع حيث كان ينتظرهم آرييل شارون، وإسحق شامير، ودافيد كمحي، وأبراهام تامير، ويهوشع ساغي، وإسحق حوفي، وناحوم عدموني، ومناحيم نافوت.

إنتظر الجميع حضور بيغن لأكثر من ثلاثة أرباع الساعة في إحدى قاعات الاجتماع في معمل أسلحة نهاريا. كان في وسطها، وقد وضعت عليها كؤوس الشمبانيا وصحون البسكويت. هنا الإسرائيليون بشير على انتخابه، وتوزّعوا مجموعات صغيرة وراحوا يتحدّثون في جوّودّي جدًا، منتظرين وصول رئيس الوزراء.



المسؤولون الإسرائيليون الحاضرون في إجتماع نهاريا (1) - إسحق شامير (1) - آرييل شارون (2) - دافيد كمحي (1) - ناحوم عدموني (3) - أبراهام تامير (1) - يهوشع ساغي (3) - إسحق حوفي (3) - مناحيم نافوت

وصل بيغن حوالى الساعة الحادية عشرة ليلا مقطّب الجبين، يعرج وهو يتوكأ على عصاه. كان الرئيس بشير الجميل يرتدي قميصاً نصفي الكمّ حسب عادته، وبعد التحية والسلام جلس الوفدان حول الطاولة وجهاً لوجه. سأل بيغن بشير: «كيف الوضع في بيروت؟»

بشير: «إنه يتحسن. بعد بضعة أيام سنُسيطر على المدينة. وسينتيح لنا هذا أن ننتقل إلى المرحلة الثانية مباشرة. يجب أن نتحدّث عن هذه على أي حال».

بيغن (بلهجة رسمية): «أود أن أرحب بكم يا سيدي الرئيس. يوم كنت تأتي إلي في ما مضى، كنت أناديك «ابني»، والآن صرت رئيس بلادك. علي أن أعبر عن الامتنان لسلفي إسحق رابين ولحكومته، فقد كان التعاون بين إسرائيل والمقاومة اللبنانية نشيدًا حقيقيًا واتفاقًا سريًا. كانت منظمة التحرير الفلسطينية قد جلبت إلى لبنان كوارث وقيدت السلطة والاستقلال. كان هذا يُنذر بالقضاء على المسيحيين في الجنوب وغير الجنوب، وعانى السكان معاناة هائلة من القصف. لقد جئت هذه الليلة لأقول لك إنه لن يهددكم أحد بعد الآن، فالجيش الإسرائيلي سحق منظمة التحرير الفلسطينية، وجردها من السلاح، وطردها خارج لبنان. والجيش السوري انهزم. لقد دمرنا لهم الفلسطينية، وجردها من السلاح، وطردها خارج لبنان. والجيش السوري انهزم على ٢١ بطارية الصواريخ سام ٦ وسام ٨، كما سحقنا وحدات سورية كبيرة. سورية لن تحارب إسرائيل بعد الآن،

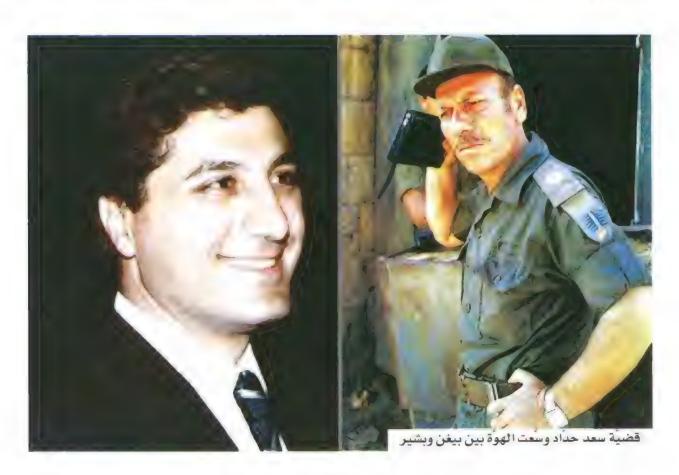

وحافظ الأسد يعلم أنه إذا نشبت حرب فجيشه سيسعق. سورية لا تعترف بلبنان وليس لها تمثيل دبلوماسي عنده، لذلك يجب أن يغادر كلّ السوريين لبنان، ثمّ تأتي المرحلتان الثانية والثالثة. المرحلة الثانية ستكون طرد كلّ الإرهابيين من الشمال والبقاع، وسنباشرها غدًا. والمرحلة الثالثة ستشهد خروج كل القوات الأجنبية، وأقول بوصفي رئيس وزراء إسرائيل إن القوات الإسرائيلية هي قوات أجنبية أيضًا. لقد أصابت عملية «سلامة الجليل» نجاحًا عظيمًا. نحن الآن في نهاريا دون أن نخشى أقلّ تهديد. وفي هذه المرحلة يجب أن يغادر الجيش السوري لبنان، ونحن سنغادره في الوقت ذاته، ولأجل ذلك أمامنا خياران: ألّ نغادر لبنان قبل أن يغادره السوريون، أو أن ننسحب وإياهم في الوقت ذاته. لقد اخترنا الثاني لأنه يبدو لنا أكثر إيجابية. سيستغرق الجلاء أسبوعين، كلّ يوم تُغادر أرضكم وحدة إسرائيلية ووحدة سورية. نريد أن نعيش في سلام معكم، وعند إنتهاء المرحلة الثالثة سيكون هناك لبنان جديد أو لبنان مجدّد. وسيكون هناك أمل جديد بالمستقبل بعد الآلام الطويلة... سيكون هناك لبنان سيّدًا، حرًّا، ديمقراطيًا، مستقلاً ويجب أن يكون لديه جيش قي مزوّد بأحدث الأسلحة، وأنصحكم كصديق بأن تعملوا على نحو لا يجعله يتفكّك...».

أضاف بيغن: «يجب أن يكون الضباط مخلصين للرئيس الذي هو قائدهم الأعلى. إن مبدأ وضع الجيش تحت إشراف مدنيين هو البناء الديمقراطي. ويجب أن يكون للبنان أجهزة أمن داخلي مناسبة كي لا يأخذه أحد على حين غرّة. نحن على استعداد لمساعدتكم في إيجاد كلّ هذا. سيدي الرئيس، بلَدانا في حالة حرب من سنة ١٩٤٨ حتى هذه الليلة. نحن أصدقاء ودولتانا وحكومتانا لا تزالان في حالة حرب. فيجب أن نضع حدًّا لهذه المفارقة. سيدي الرئيس، إن إسرائيل تستحقّ أكثر من أميركا وفرنسا وباقى دول العالم التي لم تساعدكم. أما نحن فقد ساعدناكم، ولا ننتظر شيئًا غير عرفان الجميل. لقد قمنا بما هو واجب علينا. لم نتردّد في وعدنا لكم بمساعدتكم أو بإنقاذكم وأعدنا لكم حريتكم. وقد وعدناكم بذلك من أعماق قلبنا. أعلن الرئيس شمعون أن لبنان لن يوقّع على معاهدة صلح مع إسرائيل، وقد فوجئت كثيرًا بهذا الكلام، وكان هذا بمثابة دواء مرّ يجب أن أبتلعه حين قال إن لبنان فقير ويحتاج إلى المساندة العربية. مصر فقيرة وتحتاج إلى العالم العربي أكثر من لبنان. ولكنها مع ذلك وقعت على معاهدة صلح. هل إن المال هو الذي يقرّر نوع العلاقة التي يجب أن تقوم بيننا؟ يجب أن تكون علاقاتنا مبنية على الكرامة والشرف. يجب الانتهاء من الحرب، يجب إلغاءها إلى الأبد. لهذا يجب علينا أن نوقّع معاهدة صلح. نحن رجال أحرار وأمّتان حرّتان. لا حرب بعد الآن ! ولا سفك دماء ! والسلام للجميع ! أريد أن أقول لكم إنّ من واجبنا، وباختياركم الحرّ وإرادتكم، أن نوقّع على معاهدة صلح باللغتين العبرية والعربية... سنوقّع على النسخة العبرية في القدس وعلى النسخة العربية في بيروت. قد صرنا أصدقاء إبّان هذه الحرب.

قلت لك من قبل إنني أعتبرك مثل ابني، والآن صرت رئيسًا ولم يعد في وسعي أن أدعوك هكذا. دع صداقتنا تنعكس على أمتينا. لقد بنينا هذه العلاقة، فلنبن علاقات في حقول الاقتصاد والصناعة... يُمكن أن نُقيم وحدة اقتصادية بين بلدينا، ويُمكن لنا أيضًا أن نعمل معًا في الحقل الدولي. يُمكن أن تقوم بيننا صداقة في الشؤون الدولية، بصرف النظر عن معاهدة الصلح. هذا ما أتوقعه هذه الليلة. نأمل أن نحصل على السلام في الشرق الأوسط. سورية لن تجرؤ على مهاجمة إسرائيل أو لبنان، والأردن لن يهاجمنا. أتوقع مرحلة جديدة من السلام في الشرق الأوسط، على مدى عشرين سنة أو أربعين سنة أو أكثر. لا يقدر أن يتنبًا أحد بذلك. لديكم مشاكل. أنا مدرك للانتقام الذي يُمكن أن يتبع، لكن أمورًا عظيمة قد أنجزت. لقد سُحق أعداؤنا، فلنشكر الله العلي القدير على ما تحقق. لقد خسرنا ٣٤٠ رجلاً من خيرة رجالنا، من مغاويرنا، الذين شعارهم «اتبعوني» لا «إلى الأمام سر». وجُرح عدّة مئات من جنودنا أو أمسوا معاقين. لقد خسرنا كثيرًا من الدمّ في جيل واحد من الإسرائيليين! إنها مذبحة! إلا أنّ هذه مهمّة يجب أن يؤدّيها الإنسان رغم الألم. نحن سعداء لكونك أنت، بشير الجميّل، قد انتُخبت بصورة ديمقراطية رئيسًا للبنان، ويُمكن لنا أن نقول إن لك صديقًا في القدس وإن لي صديقًا في بيروت. إن بلدينا العريقين والمتمدنين قد تألما لأجل الحرية والاستقلال، فلنتبادل الوعد بالسلام والحريّة».

جلس بيغن وسط صمت ورهبة تركهما كلامه على الحاضرين، ثم وقف بشير الرئيس المنتخب وقال:

«لقد ساعد تمونا مرحلة بعد مرحلة حتى بلغنا المستوى الذي نحن عليه الآن، وقلتم لنا إنكم لن تتخلّوا عنا، وحصلنا على عونكم. كنا محظوظين إذ نلنا دعمكم غير المشروط، اليوم صار صديقكم رئيس الجمهورية اللبنانية. سنقوم خطوة خطوة بإخراج الـ٥٠٠٠٠ فلسطيني الموجودين في لبنان. لن يبقى إرهابيون على أرضنا أبدًا. في المرحلة الثانية سيخرج السوريون من لبنان... أما المرحلتان الثالثة والرابعة، فستُخصّصان للتطبيع بين بلدينا. لسنا بحاجة إلى تطبيع بين شعبينا. وسأعمل ما بوسعي، كرئيس للدولة، حتى تتحقّق أحلامنا، وحتى نحقّق رفاهية شعبيناً. لقد انتخبتُ دون أن أتورّط مع أحد. وأحاول أن أحقّق الوعود التي قطعتها لشعبي. لقد خسرت ابنتي، انتخبتُ دون أن أتورّط مع أحد. وأحاول أن نضطلع بعملية السلام. علينا أن نفعل ذلك بأنفسنا. ومنه ذلك وسنُذلًل كلّ الصعوبات التي تواجهنا كي نصل إلى حيث نريد الوصول. لقد انتصرنا في الحرب بفضل مساعدتكم ودعمكم. وقد أدى الجمع بين كلّ هذا إلى نتائج جيدة. لقد انت سيدًا كبيرًا».

ختم بشير كلامه بهذه العبارة وهو ينظر إلى رئيس الوزراء. كان بيغن يحدّق ببشير ولم تبدر منه أي ردّة فعل، فطلب الإختلاء بالرئيس المنتخب وهو مقطّب الجبين. فأشار بشير إلى جورج فريحة،

الذي كان يسجّل ملاحظات، وإلى جوزيف سعادة بأن يرافقاه. وصحب مناحيم بيغن كلّ من آرييل شارون وإسحق شامير، وإسحق حوفي، ويهوشع ساغي، ودخل الجميع قاعة للاجتماعات أصغر من الأولى وعارية مثلها. جلس الإسرائيليون واللبنانيون وجهًا لوجه حول الطاولة. وقال بيغن: «أودّ كثيرًا أن أوقع معاهدة صلح معكم ويجب درس هذه المسألة. الناس عندنا يسخرون منا، ويسألون: «أين بشير؟ لماذا لم ينطق بكلمة واحدة؟». يجب أن يأتي السلام بصورة طبيعية. نحن نعمل معًا في الخفاء منذ سبع سنوات. لقد تسلّمت مهامي ووعدت بمساعدتكم. وظهرت على التلفزيون بعد انتخابك ولم تقل كلمة واحدة في صالح إسرائيل. قُل شيئًا، بين حين وآخر. قُل لأصدقائك أن يقولوا شيئًا. قولوا إنه يجب أن لا يعود هناك حرب بين الإسرائيليين واللبنانيين».

بشير: «بدأنا نهيئ الجو».

جورج فريحة: «سننظم تظاهرة، وبهذه التظاهرة، سنُعبِّر عن مشاعرنا بصورة غير مباشرة». بيغن: «لا أظن أنّ السوريين في وضع يسمح لهم بمهاجمتكم، سنُخرج السوريين. إن حضورهم «كابوس». يجب أن ندخل عهد صداقة بيننا. إذا كان هذا يعرقل حرية حركتكم، قولوا لنا. وفي مثل هذه الحال، سيكون من الواجب أن يمر وقت طويل حتى تتحسن علاقاتنا. هل تعلمون أنّ دمشق أعلنت أنّ السوريين سينسحبون من لبنان؟ لقد هَدّدنا السوڤيات مرتين بواسطة السفارة الفنلندية في إسرائيل. لم أرد عليهم لأن البرقيات كانت بلا عنوان ولا تاريخ».

بشير: «إني أواجه صعوبة، عندنا مليون ونصف مليون من المسيحيين ما برحوا تحت السيطرة السورية والفلسطينية، فإذا صدر عني تصريح سياسي فإنه سيسبّب لهم مشاكل».

بيغن: «ليس في وسع السوريين أن يشنّوا حملة هامّة. إن الناس عندنا، كما جنودنا، يسألوننا دومًا «لماذا نحن هنا؟». أنتم أشدّتم على شاشة التلفزيون بالجنود الأميركيين والإيطاليين والفرنسيين فلماذا لم تقولوا كلمة واحدة عنّا؟ السوريون سيغادرون لبنان تحت الضغط، أما نحن فسنغادر بملء إرادتنا ولم نسمع كلمة شكر واحدة أو كلمة تقول إننا أنقذناكم. إن صمتكم قد يؤثّر على علاقاتنا المستقبلية. لم أطلب منكم شيئًا قبل الانتخابات. أما الآن، فأنت الرئيس، وهذا وضع آخر. قال شمعون إنه لا يمكن عقد معاهدة صلح بين لبنان وإسرائيل. وقال والدك إنّ لبنان جزء غير منفصل من العالم العربي. إذا كنت لا تريد معاهدة صلح، فَقُلُها! نحن عشنا ثلاثة آلاف وسبعماية سنة بدون سلام، وفي وسعنا أن نستمرّ».

شارون: «هل صحيح أن المسلمين اللبنانيين يشترطون عدم عقد معاهدة صلح كي يتعاونوا معك؟»

بشیر: «هذا صحیح».

بيغن بصوت عال: «إذًا أنت تُذعن للابتزاز وتُهمل الصداقة».

بشير: «البلد سيتفكُّ إن أنا أدليت بتصريح كهذا».

بيغن بلهجة ساخرة: «لا أبغي تفكيك بلدكم، فليبارككم اللَّه. فلنننه هذا الاجتماع».

شارون متداركا الامر: «رضينا بأن لا نتدخّل في الانتخابات، وها أنت الآن قد تمّ انتخابك. فإذا لم نعقد معاهدة صلح فإن وحدة لبنان ستتعرّض للخطر في الجنوب».

بشير: «أنا أريد ما تريدون، يوجد بيننا سوء فهم حول الأسلوب والطريقة، إذ إننا في الحقيقة، نسمى إلى هدف واحد. أقترح عليكم تأليف لجنة مشتركة تضم إثنين منا واثنين منكم، وتكون مهمّتها صياغة نصوص السلام وتحديد الروزنامة الواجب التقيّد بها».

بيغن: «لكن لماذا لا تعبّر عن رأيك حول ضرورة معاهدة صلح بين إسرائيل ولبنان؟ قلت إن على الحكومة اللبنانية أن تفصل في هذا الأمر. حسنًا لكن، عبّر عن رأيك الشخصي، وبعد ذلك، ذكّر بأن لبنان بلد ديمقراطي وأن القرار النهائي هو للحكومة. إن عدم سماعك تقول هذا علنًا هو خيبة أمل كبيرة لي. لقد فعلنا كلّ ما يمكن أن تفعله أمّة لأجل أمّة أخرى. لماذا لا تقول فقط إن الصلح يجب أن يحصل؟ لماذا تتهرّب من هذا الموضوع؟ لقد بعثت إليك برسالة لم أنشرها كيلا أصدمك». بشير: «الروزنامة لها أهمية كأهمية الموضوع بالذات».

بسير، «مرورد معاهدة صلح أم لا؟»

بشير: «بلى الكن يجب أن نحدّد الأساليب».

بيغن: «سأوجز كيفية رؤيتي للأمور. يجب أوّلاً أن يصدر عنك تصريح يؤكّد ضرورة معاهدة صلح، ثمّ تدور مباحثات لأجل الوصول إلى ذلك، أطرح هذين الإقتراحين على بساط البحث».

بشیر: «سندرسهما».

بيغن: «سأعين إسحق شامير وآربيل شارون عن الجانب الإسرائيلي، وعليك أن تُعين اثنين من حانبك».

بشير: «جيد جدًا. سندرس قيام تحالف شامل».

بيغن بعصبية: «... لا تتهرب من المسألة، أريد معاهدة صلح، فلنحدد الآن تاريخ أول اجتماع للجنة: ١٥ أيلول في بيروت. وأعود فأسأل: متى ستُدلي بالتصريح؟ ومتى ستُنجز المعاهدة؟»

بشير (بغيظ): «أود أن أقول لك إننا نفدنا كل ما وعدنا به، التقارير التي قدمت إليك كانت مغلوطة». شارون: «صحيح أن كل ما طلبناه من بشير قد نُفِّذَ: في سوق الغرب وعاليه وكلية العلوم، وطلبت منه أن يقبل بدخول بيروت فوافق. هذا مع أنني شخصياً كنت أظن أن علينا نحن أن ندخلها لوحدنا. لقد نفّذ بشير كل ما طلبنا منه».

بيغن: «يسعدني أن أسمع هذا».

بشير: «التقرير الذي قُدِّم إليك عن تصريحات الرئيس شمعون لم يكن دقيقًا».

بيغن: «لقد سمعته شخصيًا وتكدّرت كثيرًا لسماعي هذا الكلام من رجل كنّا قد وعدناه أن نساعد لبنان، ووفينا بوعدنا القد تعهّدت بذلك رغم جميع المخاطر المحيطة به ومن بينها دخول الحرب ضدّ سوريا. تصريح شمعون يحمل ضررًا كبيرًا. لنبحث الآن مسألة سعد حدّاد. قال لي فيليب إنه سيّحال الى التقاعد ويُعفى عنه لأنه ليس مجرمًا. سعد حدّاد لبناني مخلص».

بشير: «أشاطرك تمامًا الاعتبار الذي تكنّه لسعد حدّاد. لقد فعل في الجنوب ما كنّا نفعل نحن في جونيه. كنت دائمًا أقدّر وأحترم ما يقوم به في الجنوب. يوجد مذكّرة توقيف بحقّ سعد حدّاد وأحمد الخطيب وغيرهما، فأتمنى أن يَمثل أمام النائب العام العسكري للإجابة عن بعض الأسئلة وبعدها سيكون حرًّا وسيكون في مقدوره أن يقرّر ما يريد أن يفعل في ما بعد داخل الجيش أو خارجه. يُمكن تعيينه ملحقًا عسكريًا في عاصمة كبيرة إذا أراد. سأساند خياره، غير أنه عليه أن يمثل أمام النائب العام حسب الطريقة العسكرية لأن هناك طلبًا بهذا المعنى من الحكومة السابقة وعليّ أن أحترم استمرارية النظام».

بيغن بتوتر: «حداد قاتل من أجل لبنان، وبدلاً من أن يحظى بترفيع، يتوجّب عليه أن يمثل أمام النائب العام؟ لن أسمح بذلك، هذا عار، الرجل ليس خائنًا، إنه صديقي وهو وطني لبناني صالح. لقد عانى الكثير في مواجهة العدو، فلماذا عليه أن يمثل أمام النائب العام؟ وعليك أنت، بوصفك رئيسًا، أن ترقيه وتجعله يشارك في عملية المصالحة، ويجب حتى أن يكون عضوًا في الحكومة. وعليك أن تفكّر أيضًا بقوّاته، يجب أن يكون مع قواته جزءًا من الجيش الجديد. لقد خاطر بحياته، أنت لم تقابله منذ سنوات، وهو الذي دافع ببسالة عن جنوب لبنان. كان في خطّكم، نحن لم نتخلّ يومًا عن أصدقائنا. ولم نتخلّ عنكم». (صورة سعد حداد....بيغن دافع عن حداد بشراسة ...) بشير: «نحن نعرف جيّدًا ما هو جيش لبنان الجنوبي. سعد حدّاد ضابط جيد، وأفضل من كثيرين غيره من الضباط اللبنانيين».

شارون: «كان يسيطر على منطقة يسكنها ١٥٠٠٠٠ شخص. لقد خاطر بحياته وفقد عددًا من رجاله، وهو الآن على رأس لواء يضم ٢٠٠٠ رجل».

بيغن: «أطلب منك أن تسجّل أننا لن نتخلّى عنه، لن يَمثل أمام أي نائب عام، لن أسمح بأن توجّه إليه أية تهمة، أنت تفكر بتعيينه ملحقًا عسكريًا، سأفكر في الأمر، لكنني لا أظن أن هذا يليق بصديق. أعتقد أنه سيُؤثِر أن يعيش في إسرائيل إذا لاحقتموه، وأنه سيطلب اللجوء السياسي وسأعطيه إياه. أقترح أن تبحث اللجنة الرباعية هذه المسألة، على أي حال، إذا لم يكن هناك

معاهدة صلح فسيكون الوضع القانوني في جنوب لبنان مختلفًا. سنحتفظ في هذه الحال بشريط عمقه أربعون أو خمسون كيلومترًا في لبنان ولن يستطيع أي ضغط أميركي أن يزحزحنا مترًا واحدًا. معاهدة الصلح ليست هامّة لنا فقط بل هي كذلك لكم أيضًا. إنها ستعفينا من احتلال أربعين كيلومترًا من أرضكم، ونحن لا نحتاج إلى هذا إلا لأجل أمننا. أقول لكم كصديق إن علاقاتنا هي الآن في منعطف حاسم. نحن نحيا هنا منذ ثلاثة آلاف وسبعمائة سنة، لن نُطرد من هنا. نحن لا نستعطي السلام، لكننا نتعرض لضغط داخلي قوي جدًا».

كان جورج فريحة أول الخارجين من قاعة الاجتماع، فلاحظ أعضاء الفريق اللبناني الذين لم يشاركوا في اللقاء الثاني ان وجهه كان شاحبًا ومتشنّجًا، وكذلك كان وجه جوزيف سعادة وبشير الذي خرج من المبنى صامتًا ومن دون أو يودّع أحدًا. لحقه الوفد الى السيارات التي نقلتهم إلى المروحية، وكانت الساعة الثالثة صباحًا. (١)

افترق بشير وبيغن على خصام، وفي طريق العودة إلى جونية همس بشير لمعاونيه متعجّبًا لعدم إسقاط المروحية في البحر.

اما آربيل شارون فيروي في مذكّراته ما حصل في لقاء نهاريا ويقول: «الاتّصال الذي قام بين العجوز والشاب في تلك الليلة، لم يكن حسنًا، ومع احتمال قيام علاقات عتيدة واعدة بين البلدين، ركّز النقاش في نهاريا على التباين في وجهات النظر، لا سيّما حول وضع الرائد سعد حدّاد، وهو ضابط مسيحي سيطرت ميليشياته على القرى الحدودية في جنوب لبنان منذ ١٩٧٨ لتأمين حماية سكّان المنطقة من اعتداءات منظمة التحرير الفلسطينية ولإقامة منطقة عازلة ضيّقة بين الارهابيين والحدود الاسرائيلية. وفي عالم أحزاب لبنان المعقد، تحالف حدّاد مع أحد منافسي الرئيس بشير وديّة. في الواقع، ترتّب على الرئيس بشير المسيحيين، ولم تكن العلاقات بين حدّاد والرئيس بشير وديّة. في الواقع، ترتّب على حداد المثول منذ بضع سنوات أمام المحكمة العسكرية في بيروت. وأكّد بيغن، تلك الليلة في نهاريا، ان اسرائيل لن تتخلّى عن صديق مخلص، في حين أعرب الرئيس المنتخب، بشير، عن نيّته في عدم التنازل عن أدنى امتيازات السلطة التي كان يعدّ نفسه للنهوض بأعبائها. فأدّى ذلك الى توتّر أجواء اللقاء، ورحل الرئيس بشر وقد اعتراه غيظ شديد ممّا اعتبره محاولة يسعى من خلالها توتّر أجواء اللقاء، ورحل الرئيس بشر وقد اعتراه غيظ شديد ممّا اعتبره محاولة يسعى من خلالها بيغن الى التدخّل في شؤون لبنان الداخلية».



ويروي جوزيف أبو خليل الذي رافق الرئيس بشير الجميل الى نهاريا ما سمعه وشاهده في القسم الاول من اللقاء الذي شارك فيه: «توجّه بشير ليلاً، إلى نهاريا على متن طوافة عسكرية إسرائيلية يرافقه أربعة أشخاص كنت أنا أحدهم، ليلتقي هناك، وفي مكاتب إحدى المؤسسات الصناعية الخاصة، مناحيم بيغن و«أركان حربه» من مدنيين وعسكريين. وصل رئيس الحكومة الإسرائيلية

متأخّرًا عن الموعد بضع دقائق وأطلّ علينا وهو يتّكئ على عصا لألم في ساقه قيل أنه نتيجة زلّة قدم. وما أن استراح قليلاً على كرسيه حتى عاد وانتصب واقفًا ليُلقي كلمة ترحيب بالرئيس المنتخب وتهنئة له بفوزه، مع التمني، طبعًا، بأن يكون ذلك فاتحة علاقة جديدة بين البلدين والشعبين. ولم يَفُت بيغن التنويه بالدور الذي لعبته إسرائيل، وبالأثمان التي دفعتها، وبالنفع الذي يجنيه لبنان من ترحيل منظمة التحرير الفلسطينية... كان الرجل يتكلّم بلهجة المنتصر والمتفوّق، والمُطالب بما يعتبره من حقوقه وحقوق بلده.

...كنت أتتبع ما يقوله بيغن على وجه الشيخ بشير وقد بدأ يمتقع. فالمطالب معروفة، والنبرة على قدر من التعالي ما يوحي بأن الرجل يطلب حسابًا عما فعلناه مقابل ما فعلته إسرائيل ويريد جوابًا واضحًا وسريعًا. طبعًا خاطب بشير بصفته رئيسًا منتخبًا لا بصفته قائدًا للقوات اللبنانية، وحرص أيضًا على إضفاء أكبر قدر من الهيبة والصفة الاحتفالية على اللقاء وأجوائه. لكنّه لم يتريّث في الدخول في «صلب الموضوع» وتحديد ما يريد ويرتجي. وخلاصة ما يرتجي ويريد، موقف علنيّ من «الرئيس بشير الجميل»، وفي أقرب وقت، يؤكّد من خلاله، عزمه على تحقيق السلام مع إسرائيل! حاول «بشير» في ردّه على مناحيم بيغن تبيان صعوبة النزول عند طلب هذا الأخير، فهو لا يملك هذه الصلاحية... وإذا كانت إسرائيل تطلب الصلح والسلام مع كلّ لبنان لا مع بعضه فقط، فيجب أن تتريّث ريثما يتسلّم الرئيس المنتخب مسؤولياته، ويشكّل حكومته، ويطرح عليها الأمر، ويتعاون مع رئيسها على التهبئة للقرار المناسب. قال بشير هنا: «سأعهد إلى رئيس الحكومة العتيدة بأمر مفاوضتكم الانسحاب من لبنان وشروطه وأثمانه. وما يوافق عليه رئيس الحكومة المسلم أوافق عليه أنا. أمّا ما فوق ذلك فهو غير قابل للتحقيق. فأنا رئيس جمهورية ديمقراطية برلمانية لا عليه أنا. أمّا ما فوق ذلك فهو غير قابل للتحقيق. فأنا رئيس جمهورية ديمقراطية برلمانية لا ديكتاتوريًا. وحتى لو شئت أن أكون هذا الديكتاتور يظلّ أي قرار اتخذه بهذا المعنى ساقطًا... فلبنان لا يُحكم بأي ديكتاتورية. فكيف إذا كان الموضوع معاهدة سلام مع إسرائيل»؟١

لكن بيفن لم يقتنع، أو بالأصح لم يرد أن يقتنع، فقام عن مقعده داعيًا بشير إلى الإنتقال معه إلى خلوة بينهما في مكتب مجاور دامت ما يقارب الساعتين. في هذه الأثناء انتحى دايفيد كمحي بي لكي يقنعني بوجهة نظر رئيس حكومته، وبصراحة كليّة قال لي: «لا بد من الوصول قريبًا إلى معاهدة سلام مع لبنان هي ضرورية لخطوة لاحقة ومماثلة مع الأردن»! وفيما أنا أحاول تبيان فداحة ما يطلبون من لبنان، ومن بشير الجميل خصوصًا، خرج بيغن وبشير وعلى وجهيهما كلّ علامات سوء التفاهم واقترب مني بشير ليهمس في أذني: «هذا أسوأ اجتماع عرفته في حياتي». وبدا، لاحقًا، أنه مستاء أشد الاستياء من اللغة التي خاطبه بها بيغن، ومن إلحاحه الذي قارب حد الضغط المعنوى».

### اللقاء السري على الصفحات الأولى بيغن نصب الفخ

كان «بشير» قد اشترط، لكي يلتقي بيغن، السرية التامة وعدم تسريب أي خبر عن اللقاء أو أي معلومات كما هي العادة لدى الأجهزة الإسرائيلية، ولدى دوائر الخارجية الإسرائيلية أيضًا. وقد وعدوه بالكتمان التامّ، ولكن بعد ٢٤ ساعة على لقاء نهاريا المتوتّر، سرّب الاسرائيليون نبأ الاجتماع الى وكالة رويترز البريطانية التي اوردت في ٣ أيلول ١٩٨٢، نقلاً عن موظف اسرائيلي كبير فضل عدم ذكر اسمه الخبر التالي: «الرئيس اللبناني بشير الجميل التقى مناحيم بيغن رئيس الوزراء الإسرائيلي في نهاريا ليل الأول من أيلول».

وقع هذا النبأ كالصاعقة على رأس بشير الجميل ودوّى في كلّ أرجاء الشرق الأوسط. ثم نقلت الإذاعة الإسرائيلية النبأ عن رويترز موضحة أن شارون وشامير كانا بصحبة بيغن، ونقلت عن «مصادر إسرائيلية» تأكيدها «أنّ بشير وبيغن بحثا مستقبل العلاقات اللبنانية الإسرائيلية وإمكان

عقد معاهدة صلح مع الدولة العبرية كتلك المعقودة بين مصر وإسرائيل». وكشفت يديعوت أحرونوت أن «الرئيس اللبناني لم يكن في نيته التنكّر لإسرائيل التي حرّرت لبنان من الوجود الفلسطيني».

أثارت هذه الاخبار غضب بشير واستياءه الشديد، وأحس ان الاسرائيليين نصبوا له فخا وصاح: «لا أريد أن أرى إسرائيليا واحدًا من الان وصاعدًا»، طالبًا لا تُنقل إليه بعد الآن أية رسائل من إسرائيل. كما طلب نشر تكذيب على الفور. ومساء ذلك اليوم، بعد أن علم الاسرائيليون بثورة بشير، كذّب وزير خارجيتهم إسحق شامير النبأ الذي نشرته رويترز بصورة قاطعة، لكن الأوان كان قد فات.

# شارون: ربغان سيتراجع عَن مبادرته وَعلى لبنان توفيع معاهدة سُلام والإجعلنا للجنوب وَضعًا خاصًا

مل البيت ... وصف ، روسر الدفاع المرح ارسل الدفاع المرح ارسل الدفاع الاسرائيلي أن الدل عني أن بقال المرائيل مسادرة المرتبسين ريمان المشرق الإدامة أن الاسترائيل لن يكنفي مرهض المسادرة ... المرائيل لن يكنفي مرهض المسادرة ... أن أمها لن تنافشها "،

واوضح أن الموقف الإسرائيلي مات أكثر متبددا معدمنا تسبيان الالميسركي وضع مسادرت بالتقاور مع البلدان العربية ولم ياحد رأى أسرائيل فيها ألا بعد الولايات المبددة أن سوقسر تحلي بقسها الكثير من المبدد وأنه بعد التوقيل التي مثل هذه التبطأة بالانقاق مع بلدان أفرى بفير الترامع عنها المبددة سوى حيار المرامع عنها المبددة سوى حيار الترامع عنها المبددة سوى حيار الترامع عنها المبددة سوى حيار المرامع عنها المبددة التي حيار الترامع عنها المبددة التي حيار المبددة المبددة بالانتهام الولايات المبددة سوى حيار الترامع عنها المبددة التي المبددة بالانتهام الولايات المبددة سوى حيار التراميع عنها المبددة التي المبددة بالانتهام الولايات المبددة التي المبددة بالانتهام المبددة التي المبددة بالمبددة بالمبد

واگد ان "ای تدخل خارجی لفرمن خل بمنبر علطة گمیرة، وان مثل هدا القدهل لن ینجح، اد لا امل هی ان ینمکن ای طرف من فرمن خل من

حارج على اسرائيل"،
وكرر رأيد المقائل ان الاردن هو
الدوله القلسطيسيد، واعتسار أبد
"بعد" ان يتشاح لاسترائسميل ان
المغربين" من بدووت، مشدرا الي
المغربين" من بدووت، مشدرا التي
المغربين عن الرائل المغددات التي
المغلبيد على المعقد المغربية،
واعرب عن اعتقاده ان "علمطيبيي
المغربين سيامون لمستباهية عبيالة
وعرد، ونساءل "عماذا لا يعطيها
الامتركيون فرعد لايقاد شركاء هدد
الن سلام""

ونظره الى الملاقات مع لمان قفال: "اذا لم نوقع لمنسان معاهده سلام مع اسرائيل ، سبنغين علينا المفكر في ان نحمل لخنوب لبنان وصفا خاصا في عمل براوح بين -غ و63 كيلومترا: وذلك بما نفين المنا" - ولاحط ان "ذلك لا يمني في المترورة ان قوامنا بسرابط هناك" -جريدة «التهان» أيلول ١٩٨٧ عليات «المراد» والتهان وأيلول ١٩٨٧



حاول مساعدو بشير تهدئة غضبه والتقى روبير باسيل وهو رجل أعمال لبناني - أميركي وعضو ناشط في الرابطة الأميركية اللبنانية، إسحق شامير. وكان بشير طلب منه ان ينقل اليه رسالة واضحة وهي: «لبنان يريد أن يكون بلدًا مستقلاً تمامًا».

تفهم شامير غضب بشير وطرح ان يزوره شارون في بيروت، لكن بشير رفض رفضاً قاطعًا أن يرى وزير الدفاع الإسرائيلي.

في غضون ذلك تقدّمت وحدات الجيش الإسرائيلي من المطار نحو بئر حسن والجناح، على طول الخطّ المتاخم للبحر جنوب بيروت، وتمركزت وحدة اسرائيلية حول سور السفارة الكويتية بحجّة نزع الألغام.

أثار هذا الخرق لاتفاقية فيليب حبيب موجة من الذعر في مخيمي صبرا وشاتيلا اللذين يبعد مدخلهما أقلّ من مئتي متر عن السفارة الكويتية، وذلك بعدما أقام الجنرال عاموس يارون، قائد لواء المظليين مقرّ قيادته في مبنى مساكن رتباء الجيش اللبناني المؤلف من ستّ طبقات والذي هشّمته شظايا القذائف أثناء الحرب، والذي يُشرف سطحه على مخيّمي صبرا وشاتيلا، ولا يفصله عنهما سوى الشارع وقطعة أرض خالية.

احتج زعماء بيروت وأعلموا الرئيس الوزان بهذا الخرق الإسرائيلي الخطير، فاتصل الوزان بفيليب حبيب الذي استاء واتصل بدوره بالجنرال أمير دروري الذي طلب من يارون سحب الجنود. تظاهر جنود يارون بالتراجع أمام الإعلاميين من دون أن ينسحبوا إلى مواقعهم الأساسية.

# مدير الموساد أقنع بشير بلقاء شارون

#### البديل عن إسرائيل قاعدة أميركية

إعتبر بشير ان ما جرى في نهاريا نكسة ومفصلاً أساسيًا في حركته وتحالفاته، وهو جمع بعد عودته قيادة القوات وطلب من جان ناضر الذي رافقه أن يُخبر المجتمعين بما حصل في نهاريا ، وغادر مكان الإجتماع. فروى لهم ناضر: «قال بيغن لبشير إن الوقت حان لتوقيع معاهدة دفاع مشترك، فرد بشير، أنا صرت رئيس جمهورية لبنان ولم أعد رئيسًا لميليشيا، وبالتالي فإن أي توقيع مني هو توقيع باسم الدولة اللبنانية. أنا سأشكّل حكومة لتأخذ ثقة المجلس النيابي وسيطرح الأمر على الحكومة وكذلك على المجلس. هنا انفعل بيغن وقال له، إنتبه إلى ما تقول. إن جيشك لا يحتل القدس بينما جيشي يحتل بيروت. واستخدم بيغن عبارات قاسية ضد بشير وقال له، أنتم اللبنانيون خصوصًا المسيحيون لا يُمكن الوثوق بكم أو الركون إليكم».

رغم كلّ ذلك فإنّ الجو لم يكن كارثيًا في اجتماع قيادة القوات، إذ ثمّة من اعتبر أنّ للتصعيد علاقة بشخصية بيغن ويمكن معالجة الأمر مع شخص آخر.

طُرِحَتَ على الرئيس الغاضب من الاسرائيليين خيارات كان احلاها مرًّا... ومنها أن يتم الاتصال بالسوريين بواسطة اللجنة التي حافظت على التواصل مع وزير الخارجية عبد الحليم خدام والّتي ضمّت كريم بقرادوني، جورج سعادة، وجوزيف أبو خليل، لفتح قناة معهم، بهدف الاتفاق على انسحاب جيشهم ومقاتلي منظمة التحرير من لبنان، وكذلك على انسحاب الجيش الاسرائيلي. كما عرض بعض مسؤولي القوات ومنهم ايلي حبيقة تأمين لقاء سري للرئيس مع مسؤول سوري كبير يتم إمّا في دولة خارجية كقبرص أو اليونان أو في أي دولة اوروبية يزورها بشير سرًّا، أو أن يتم اللقاء في جرود العاقورة عند احدى النقاط التي تُسيطر عليها القوات اللبنانية في الجرد، على أن تنسحب حاميتها منها قبل يوم واحد ويتسلّمها حرس بشير ثم يصعد اليها الرئيس فيلاقيه المسؤول السوري من الجانب الاخر... لكن أحد المسؤوليين القواتيين نقل عن بشير قوله:

«شو القصة... بننتقل من الدلفة لتحت المزراب ؟...هل نسينا حرب المئة يوم أو معركة قنات أو حرب زحلة...؟» واستبعد الاقتراح نهائيًا.

ادرك الرئيس المنتخب أن علاقته بإسرائيل لن تكون سهلة وان العلاقة مع سوريا مستحيلة، وهذا ما جعله يتّجه إلى الاعتماد على الولايات المتحدة الاميركية. وفي خضم معمعة الازمة مع بيغن صودف وصول وزير الدفاع الأميركي كسبار واينبرغر إلى بيروت، لكي يتفقّد قوة المارينز الاميركية التي نزلت مع القوات المتعدّدة الجنسيات للاشراف على ترحيل الفلسطينيين. استغلّ بشير هذه المناسبة وعرض على واينبرغر الذي كان طلب لقاءه، أن تعتمد واشنطن الأراضي والموانئ اللبنانية كقاعدة عسكرية استراتيجية لها في الشرق الأوسط، وهو كان يعتقد أنّ هذا الاقتراح في حال تنفيذه يجعل من لبنان منطقة أمن أميركية، ولا تعود تجرؤ كلّ من سوريا وإسرائيل على التدخّل في شؤونه الداخلية، أو المسّ بسيادته الوطنية وسلامة أراضيه. وقد فوجئ الوزير الأميركي بهذا العرض واستغربه لكنّه وعد بنقله إلى البيت الأبيض.

استمر إصرار الاسرائيليين على مقابلة بشير الذي رفض ثلاثة طلبات للقاء ارييل شارون، وتدخّل أكثر من وسيط لكن من دون نتيجة، الى أن حاول اسحق حوفي (يوليوس) مدير الموساد الذي كان يعتبر نفسه صديقًا لبشير وقريبًا منه... اتّصل حوفي طالبًا لقاء بشير في زيارة خاصة وودية لا علاقة لها بالإدارة الاسرائيلية وذلك لتوديعه قبل أن يتقاعد من ادارة الموساد... وبعد تردّد وافق بشير على استقباله في مكتبه في ٧ أيلول. كان بشير يكن اعتبارًا كبيرًا لهذا الرجل ويثق به رغم حصول تباينات معه حول بعض الملفات. أخبره حوفي بأنه سيترك منصبه في ١٢ أيلول وسيحل مكانه معاونه ناحوم عدموني (بيتر) وسيكون مناحيم نافوت (مندي) الرجل الثاني في الموساد...

ثم فتح حوفي موضوع اجتماع نهاريا بين بشير وبيغن وإفشاءه من قبل الصحافة... فأعرب بشير عن استيائه وحذّره حيال كلّ ما يتعلّق بكتمان السرّ في إسرائيل. فحاول حوفي اعادة ثقته ولم يقل شيئًا عن مصدر التسريب، لكنه شرح الظروف المحيطة، وزيارة واينبرغر لبيغن، وألح على بشير أن يقبل لقاء شارون، وقدّم له ضمانات وطمأنه الى أن اي خبر لن يتسرّب عن الاسرائيليين، فحذره بشير من أي خطأ. وبعد تردّد وجدال، قبل بشير إكرامًا لصداقته مع حوفي لقاء وزير الدفاع... اعتبر مدير الموساد أنّه حقّق فتحًا جديدًا في العلاقة بين بلاده ولبنان، وقبل أن يودّع بشير نصحه بضرورة تعزيز أمنه الشخصي عارضًا عليه المساعدة، فأجابه بشير ضاحكًا بأن لديه من الحرس الشخصي ما يكفي.

#### مغادرة المتعددة الجنسية

في ١٠ أيلول ١٩٨٢، أي قبل عشرة أيام من انتهاء مهمّة القوات الدولية، أمر رونالد ريغن بسحب الجنود الاميركيين من بيروت، وعلى الفور أبحرت الكتيبة رقم ٢٢ من مشاة البحرية.

وبدأت المروحيات، منذ الساعة السادسة صباحًا، بنقل الجنود والعتاد إلى حاملة الطائرات «غوام» الراسية قبالة المرفأ. وأعقب الانسحاب الأميركي طلعات استكشافية للطيران الإسرائيلي على علو شاهق. وكانت السرية غولف، وقوامها ٢٢٠ رجلاً، آخر دفعة ركبت الباخرة «مانيتووك» التي كانت تحمل أعلامًا أميركية ولبنانية. وكانت قد وضعت على سلّم المركب لافتة كتب عليها: «المهمة أنجزت. الوداع». وحذا الإيطاليون حذو الأميركيين في اليوم التالي. ولم يكن في وسع الفرنسيين إلا أن يجاروهم. وظلّت السفينتان «لاديف» و«لوراج» تستقبلان المظليين الفرنسيين وحقائبهم طيلة يوم ١٢ أيلول، ونقلت مروحيات «فرولون» الضبّاط إلى حاملة الطائرات «فوش» التي كانت راسية في عرض البحر، ولكن السرية الفرنسية الاخيرة التي كانت تهم بمغادرة اليابسة، تعرّضت لاطلاق نار من قبل أنصار الثورة ومن قبل الحزب السوري القومي الاجتماعي، فأصيبت عرضاحنه تنقل ذخائر إصابة مباشرة بقذائف آر بي جي وانفجرتا من دون وقوع إصابات بالأرواح.



## تفتّت المعارضة لقاء صائب سلام وبشير الجميل

كانت المواقف السلبية من انتخاب بشير الجميل والتي أطلقتها المعارضة بقيادة وليد جنبلاط وصائب سلام ونبيه بري تُعيق الاتصالات، لا بل حاول المعترضون في بيروت الغربية تنسيق المعارضة مع الشمال المسيحي والسني بقيادة الرئيس سليمان فرنجية، والرئيس رشيد كرامي، بعدما أعلن الأخيران عدم اعترافهما بالنظام الجديد ودعيا إلى مقاطعة الدولة والسلطة التنفيذية.

قام بعض الوزراء المسيحيين مثل ميشال المر وميشال إده باتصالات سرية، محاولين تهدئة الخواطر وتقريب المسافة بين بشير ومعارضيه. كما قررت الولايات المتحدة وضع كل ثقلها لدعم بشير الذي انتُخب «ديمقراطيًا»، الأمر الذي سهّل على وزارة الخارجية الاميركية دعمه رسميًا، فلعب فيليب حبيب دور الداعي إلى المصالحة، ثم أعلنت واشنطن عن تقديم مساعدة مدنية وعسكرية للبنان، وإرسال مستشارين عسكريين لتدريب الجيش اللبناني.



اتصل فيليب حبيب هاتفيًا بالرئيس صائب سلام ودعاه إلى مباشرة حوار مع بشير الجميّل قائلاً له: «يا دولة الرئيس، إنّ بشير يمثّل «الشرعية»، فهو رئيس منتخب وعلى استعداد لمناقشة كلّ شيء، هذه كلّها أسباب، تدعوكم إلى التحدّث معه...». لكنّ التجمّع الاسلامي الذي كان يضم مختلف القوى في المنطقة الغربية كانت تتنازعه وجهتا نظر، الأولى تعتبر أنّ التعاون مع الرئيس المنتخب هو تعاون مع قوات الاحتلال الاسرائيلي وبالتالي خيانة عظمى، فيما تعتبر الثانية أنّه يجب التعاطي مع بشير الجميل كأمر واقع وعدم جعله يقع كليًا في أحضان الاسرائيليين ويتعاون فقط مع الأخصام السياسيين للتجمّع، وبالتالي لا يجب قطع شعرة معاوية مع الحكم الجديد... تأخّر الرئيس صائب سلام في الاستجابة لنداء حبيب وحاول أن يوفّق بين مختلف آراء التجمّع الاسلامي للخروج بخلاصة وإبلاغ مضمونها للمبعوث الاميركي، لكنّ حبيب لم ينتظر كثيرًا عندما أحسّ أن الرئيس سلام مُحرج ويريد ضمانات معينة للقاء الرئيس الجميل، فاتّصل بالبيت الابيض عارضًا المعضلة، فطلبت الولايات المتحدة سرًّا من المملكة العربية السعودية أن تتدخّل لتسهيل الأمر. وبسرعة حضر السفير السعودي في لبنان علي الشاعر (١) إلى بيروت رسميًا كي «يصالح باسم الملك فهد» المعارضة السنية مع بشير الجميل.

مرّ السفير السعودي بدمشق في طريقه إلى بيروت تحاشيًا لاستعمال مطار بيروت الدولي الذي كان الإسرائيليون يسيطرون عليه وأعادوا تشغيله عشية ذلك اليوم بعدما نظفوا المدارج، وأزالوا الألغام من محيطه، وأقاموا مراكز مراقبة ورادار لمساعدة الملاحة الجويّة.



١- كان ترك بيروت نتيجة الأحداث والأعمال الحربية.

امتثل الرئيس سلام الذي كان قاد مقاطعة انتخاب بشير الجميل لرغبة المملكة السعودية، وتجاوب مع مساعيها بعدما أكّد له السفير علي الشاعر أنّ حقوق المسلمين في عهدة وذمّة المملكة، فقرر فتح صفحة جديدة وقناة اتصال مع الرئيس المنتخب وهو كان من الداعين الى الانفتاح والحوار مع الحكم الجديد. على إثر المساعي السعودية، اجتمعت المعارضة في دارة الرئيس صائب سلام، وأعلنت تأييدها، ولو بلا حماسة، للنظام الذي كان يوشك أن يقف على قدميه، فيما بقي وليد جنبلاط وحده متمسكًا بموقفه المعارض... وقد غادر البلاد بمساعدة فيليب حبيب واستقرق في دمشق.

هيّاً فيليب حبيب وعلي الشاعر كلّ الأجواء والترتيبات للقاء المنتظر بين الرئيس صائب سلام والرئيس المنتخب بشير على أن يكون برعاية رئيس الجمهورية الياس سركيس في قصر بعبدا. وحُدِّد الموعد يوم ١١ ايلول.

وصل الرئيس سلام الى القصر الجمهوري مرتديًا قميصًا خفيفًا لظنّه أنّ بشير الجميل كعادته سيكون مرتديًا لباسًا مشابهًا، لكنّ الرئيس المنتخب حضر، على غير عادته، مرتديًا بزّة رسميّة وربطة عنق. وعندما دخل سلام الى مكان الاجتماع، نظر اليه وقال: «يا شيخ بشير، أنت لا تنفك أبدًا عن إرباكنا»... رحّب بشير بحرارة بالرئيس الذي كان صديقًا لوالده... وبعد أسئلة في العموميات طالب سلام بشير بأن يحترم الميثاق الوطني وبعض المناصب المحفوظة بشكل تقليدي للمسلمين... وأن يعمل على صون العيش المشترك وتأمين الحرية والمساواة لكلّ مكونّات الوطن... وعدم التصرّف بمنطق الغالب والمغلوب...»

استمع بشير بأناة وصبر وتهذيب، ولم يُقاطع سلام وانتظره حتى أنهى كلامه، ثم قال بهدوء: «سأتبع القوانين المكتوبة وسأرتبط كلياً بالدستور، على أن تعارضني ضمن إطاره، سأرحب بتأييدك، ولكن بالمقابل أؤيّد حقّك في معارضتي، ولكن ما لن أفعله هو التسوية على حساب لبنان...» وأكّد بشير لسلام أنّه مع شعار «لا غالب ولا مغلوب»، فخرج سلام من اللقاء متأثّراً كثيرًا ببشير بعدما حصل منه على التطمينات والتأكيدات التي يرتجيها هو والذين شاركوا في مقاطعة الجلسة الانتخابية... وقال للصحفيين الذين تجمّعوا بعد اللقاء: «ان الاجتماع كان مفيدًا ومفيدًا جدًا، وكان الحديث مفتوحًا من القلب إلى القلب»، لافتًا إلى «ضرورة طيّ صفحة الماضي» ومؤكّداً «أن الشعور كان متبادلاً بالثقة والتفهّم والتفاهم»، ودعا إلى «التعاون مع الرئيس المنتخب متمنيًا أن تكون الحكومة المقبلة بالتفاهم الأعمق والأبعد والأدقّ لوضع الحكم اللبناني والعمل اللبناني».

#### بشير وشارون اللقاء الأخير

بعدما نجح اسحاق حوفي في اقناع بشير بمعاودة الاتصال بالحكومة الاسرائيلية ولقاء شارون سرًّا وتخطّي التأثيرات السلبية التي تركها اللقاء مع بيغن في نهاريا، اشترط بشير من جديد على حوفي عدم تسريب أي إشارة أو تلميح أو خبر عن اجتماعه بشارون.

وفي ١٢ أيلول، وعند هبوط الليل، انطلق شارون من تل ابيب يراقفه اسحاق حوفي على متن مروحية، ومن دون حرس شخصي بناء على طلب بشير، نقلتهما الى مهبط المروحيات قرب محطة الكهرباء في الزوق. وكانت في انتظار شارون سيارة عادية تابعة للقوات نقلته مع حوفي إلى منزل بشير الجميّل الجديد في بكفيا حيث كان ينتظره مع زوجته وجورج فريحة.

وروى آربيل شارون في مذكّراته ما دار في بكفيا خلال اجتماعه مع بشير قائلاً: «ساد جوّ ساخن في بكفيا عشيّة ١٢ أيلول. وفي محيط مسكن آل الجميل، الذي بنيت جدرانه من الحجارة القديمة ونمّت عقوده عن ذوق رفيع، انتشر أنصار الرئيس بشير وقد بدوا في حركة لم يعهدوها من قبل، في حين راحت وجوههم تشعّ فخرًا وإعجابًا بقائدهم... خيّم جوّ حميم على الغرفة التي جلسنا فيها أنا والرئيس بشير لدرس التدابير التي ينوي اتّخاذها لدى تسلّمه سدّة الرئاسة... علمت أنه يتعيّن علي أولاً تبديد الضغينة التي نشأت عن اللقاء الذي عقد بين الرئيس بشير ومناحيم بيغن في نهاريا، قبل أسبوعين.

قررت، على غرار بيغن، حماية سعد حدّاد الذي حارب الى جانبنا منذ سنين، ولكني كنت أفهم حقيقة مشاعر الرئيس بشير. ولمّا جلسنا في بيته للتحدّث، في ليل ١٢ أيلول، بذلت قصارى جهدي لتبديد ما تبقّى في نفسه من غضب، ثمّ انتقلنا الى مواضيع جوهرية، تناول أوّلها التدابير المفترض اتخاذها لتطهير بيروت من كوادر منظمة التحرير الفلسطينية وإعلانها مدينة مفتوحة وآمنة. وما كنّا أنا والرئيس بشير لنُوهم أنفسنا بإمكانية تأليف حكومة مركزية مستقرّة ما دامت العاصمة المقسمة تشكّل أرضًا خصبة لظهور منظمة التحرير الفلسطينية مجدّدًا. وارتأينا أنه من مصلحة دولتَينا أن نحرص على طرد الارهابيين الذين ما زالوا في بيروت الغربية، وهي مُهمة في استطاعة الحكومة اللبنانية انجازها على أكمل وجه بالتعاون مع أجهزة الأمن الاسرائيلية.

كنت أعرف أن الرئيس بشير سيواجه مشاكل جسيمة إضافة الى الوضع القائم في بيروت، ولم يكن بشير قد زار بعد صيدا ولا صور ولا حتى جزين، مع أن بلاده تحرّرت من قبضة منظمة التحرير الفلسطينية وسوريا. ورأيت في هذا مؤشّرًا سلبيًا. فالحكومة بلغت من العجز حدًّا تردّد معه رجل

مثل الرئيس بشير في الذهاب الى مناطق غابت عنها السلطة المركزية منذ سنين. كان من الواضح أنه يتوجّب حلّ المشاكل الجسيمة قبل أن يتمكّن الرئيس الجديد من الشروع في اعادة تنظيم بلاده.

تطرقنا خلال محادثاتنا الى هذه النقطة، كما تناولنا العلاقات المقبلة بين لبنان واسرائيل، فتلاقت وجهات نظرنا حول هذا الموضوع وقد أدركنا الصعوبة التي سيعانيها الرئيس بشير لتعزيز مكانته كرئيس على لبنان المسيحي والمسلم على حد سواء. وتم الاتفاق على البدء بمفاوضات مباشرة في أسرع وقت ممكن، وشرعنا في درس طبيعة اتفاقية السلام التي نصبو إليها. ولما لمسنا أولوية هذه القضية حددنا موعدًا للقاء جديد يشارك فيه وزير الشؤون الخارجية اسحق شامير في 10 أيلول، أي بعد ثلاثة أيام.

بدأت السهرة في ساعة متأخرة، واستمرّت المناقشات الى ما بعد الواحدة فجرًا، فأقبلت السيدة صولانج تدعونا الى العشاء الذي أعدّته لهذه المناسبة وقد حضّرت أطباقًا كنت أستسيغها، بعد العشاء، قدّم لي الزوجان علبة رائعة من خشب الأرز المنحوت، كان في داخلها مجموعة مزهريّات فينيقيّة قديمة مصنوعة من البلور. كانت هذه اللحظة مؤثّرة، فعلى رغم الصعاب التي تخطّيناها معًا وتلك التي سنواجهها، كنا نشعر أن في وسع هذا البلد المعذّب أن يستعيد عافيته وأن يعيش أبناؤه من جديد حياة طبيعية بعد سنوات الجحيم هذه. وقد شاهدت ما يكفي حتى أدرك معنى هذا

بالنسبة الى لبنان. ولم أكن في حاجة الى من يشرح لي معنى هذا بعدما عانيناه في الجليل وسائر اسرائيل.

وفيما كنّا نغادر منزل آل الجميل في تلك الليلة، أصر الرئيس بشير على أن يقلّني بنفسه الى الشاطئ حيث تنتظرني المروحية. فقلت له: «لا عليك. يوجد هنا كثير من الرجال الذين يستطيعون إيصالي. عليك أن تكون حذرًا خصوصًا الآن. فكلّ شيء يمكن أن يحصل».



#### محضر الإجتماع

أورد آلان مينارغ في كتاب «اسرار حرب لبنان» لقاء شارون وبشير على الشكل التالي: «بعد العشاء، اختلى الرجال الأربعة، بشير وشارون وحوفي وفريحة، في صالون صغير وقال بشير بإبتسامة: «لا يعلم أحد أين أنا، وبالتالي لن يكون هناك من تسريب».

شارون: «أفضل. كلّ شيء هادئ. شكرًا على استقبالك لي. أنا أصغر الوزراء سنًا في الحكومة المصغّرة وما كان يمكن لي في نهاريا أن أفعل أكثر مما فعلت. إني آسف جدًا على التوتّر الذي حصل هناك».

بشير: «وأنا آسف أيضًا، عليك أن تتصوّر كيف كان مزاجي عند عودتي. لم أكن مهيئًا البتّة لما جرى. سبق أن حصلت حالات سوء فهم بيننا في الماضي لكننا كنّا نحلّها. يوم كنّا غارقين في المأزق، ساعدتمونا بدافع من الغيرة وليس لأسباب سياسية... كنا نناقش بحرية حول تنفيذ بعض الأمور ولكن ليس لغرض تنفيذها. في تلك الليلة لم نكن نتكلّم لغة واحدة. وحين أعلمتك بأنني لا أريد أن أستقبل أحدًا بعد الآن كان ذلك لكي أتحاشى أن أجد نفسي في وضع مماثل. لقد خاطبني السيد بيغن كما لو أنني كنت سوريًّا أو فلسطينيًّا وليس كصديق. هل يمكنك الآن أن تعطيني تفسيرًا لذلك؟ ليس من حقنا أن نهدر كلّ ما حققناه عسكريًا وسياسيًّا لمجرّد أن السيد بيغن كان مستاءً من اجتماعه مع واينبرغر. نحن الاثنان صديقان وأنا أرحب بك في بيتي».

شارون: «أشكرك على هذا، لقد عدت إلى بيتي في تلك الليلة والألم ينهشني. أود أن أعتذر. فالمكان، أوّلاً، لم يكن يليق باستقبال رئيس لبنان، لكنه كان قريبًا من نهاريا».

بشير: «ليست مشكلتي».

شارون: «كان رئيس الوزراء مستاءً لعدم سماعه كلمة لصالح إسرائيل. يوجد عندنا أناس كثيرون لا يفهمون الوضع اللبناني، وهذا أمر متبادل على أي حال. لقد انتصرنا في هذه الحرب وعلينا أن نواجه وضعًا سياسيًا داخليًا عسيرًا جدًا. نحن نتعرض لانتقادات قاسية. لقد أجريت خلال ثلاثة أشهر ١٥٤ اجتماعًا معك ومع جوني عبدو، ومع فيليب حبيب وغيرهما. وحلّت بنا خسائر جسيمة: ٣٦٠ قتيلا، و٢٢٠ جريعًا بعضهم في حالة خطرة. أعتقد أنني أعرف الوضع جيدًا لأنني كنت معكم ومع قواتي كنا نتوقع أن تُدلي بتصريحات لصالحنا. أقول بصراحة كبيرة إن المهم جدًا أن يُقال شيء في هذا المعنى. لقد ساعدناكم لأنكم أمّة صغيرة ونحن أمّة صغيرة. حين هاجم العراق الأكراد ساعدناهم، فأرسلنا إليهم أطباء، وضباطًا وجنودًا ظلّوا سنوات في تلك الجبال يُقاتلون إلى جانبهم. لم نطلب شيئًا بالمقابل، بل ساعدناهم لأنهم كانوا يقاتلون من أجل حريتهم. وكانوا على

وشك أن يفوزوا بها، لكن كيسنجر أهدر كلّ شيء. منذ أن تسلّمتُ مهامي كوزير للدفاع، أخذت أشرح لزملائي أن من واجبنا أن ندمّر منظمة التحرير الفلسطينية وبناها التحتية، وعندما كنت أتحدّث عنك مع الأميركيين والإسرائيليين كان هؤلاء يسخرون مني».

بشير: «أتحدّث عن دور إسرائيل في حديث أدليت به لتوّي إلى مجلة ماغازين ويجب أن تنقله أيضًا تايم ماغازين. سننُدلي بأحاديث أخرى، وإذا أردتم المزيد، أخبرونا بذلك».

شارون: «بيغن يحبّك كثيرًا إنه متألّم كثيرًا. لقد أحسّ بكثير من الإهانة لعدم صدور ردّة فعل علنيّة عنكم. لقد هاجمنا صواريخ سام - ٦ وسنعاود ذلك غدًا. لقد رضينا بأن نهرق دمنا. إن تصريح الرئيس شمعون وصَمَتك سببًا له حرجًا عميقًا».

بشير: «إن كان هذا كلّ ما في الأمر، سيسوّى سريعًا».

شارون: «أنا متأكّد من أن هذا التوتّر يُمكن أن يُمّحى بعبارة واحدة، ببضع كلمات تُذكّر بتضحياتنا أو بعلاقاتنا المستقبلية. لقد غادرتنا تلك الليلة وأنت تشعر بالخيبة والحنق، ولمّا عُدت إلى بيتي لم أستطع أن أنام. كان رئيس الوزراء يبدو كشاب هجرته صاحبته من أجل شاب آخر. لا لزوم للكلام مجدّدًا عن ذلك. هناك بضع مشاكل عاجلة يجب أن نبتّها. لن نتّخذ أي قرار قبل أن نحدّثكم بشأنه. لقد غادر ١٥٠٠٠ فلسطيني وسوري، إلا أنه لا تزال هناك مراكز قيادة صالحة للعمل شفيق الحوت يتلقّى فيها أوامر من عرفات، وأحمد جبريل ترك حوالي ٢٠٠٠ مقاتل في المدينة».

بشير: «معلوماتنا تقول إن عدد هؤلاء هو ١٥٠٠».

شارون: «الأمر سيّان. نحن ننوي تولّي أمرهم. يجب أن تكون بيروت مدينة آمنة. سألني درايبر عمّا أعنيه بقولي هذا، فأجبته بأنني إذا شئت الذهاب إلى بيروت فيجب أن أتمكّن من النزول في فندق كومودور(۱) (اشتهر هذا الفندق بكونه المقرّ العام للصحافة الدوليّة وخصوصًا الأنكلوساكسونية، على مدى النزاع اللبناني، وهو يقع في حيّ الحمراء في قلب بيروت الغربية)! هذا ما أعنيه «بالمدينة الآمنة»! أود أن أدخل بيروت وأعتقل أو أقتل الإرهابيين الذين لا يزالون فيها. قل لي اليوم إن كان هذا ممكنًا. لقد وصل جنودنا إلى بئر حسن وإلى السفارة الكويتية. أتمنى الحصول على إذنكم لكي أدخل المدينة. لم ندخلها قبل الآن بسبب حضور القوّة المتعدّدة الجنسيات؟ ولو أننا فعلنا ذلك لما كانت رحلت. لقد بذلنا جهدًا كبيرًا لإقناع الجيش اللبناني بالتقدّم. القوات الأميركية والإيطالية رحلت اليوم، وسيرحل آخر الجنود الفرنسيين غدًا».

بشير: «لن تستطيعوا دخول بيروت ما لم تقرّر الحكومة اللبنانية الآلية اللازمة لذلك، وهذا ليس واردًا الآن».

شارون: «كيف تتصوّر تنظيف بيروت؟»

بشير: «بعد تنصيبي، يوم ٢٣ أيلول، سيُصبح بإمكاني أن أصدر أوامر، لا يُسعُني أن أفعل هذا قبل ذلك. لقد التقيت مغاوير الجيش، وأعطيتهم الحوافز اللازمة. الجيش بدأ يتغيّر، الوحدات التي دخلت برج البراجنة قامت بعمل جيّد. سنباشر بسط سيطرتنا تدريجيًا على بيروت الغربية. سأأنّنا أمير دروري ما يُمكن أن يفعل إذا واجهت جيشنا صعوبات مع الإرهابيين، فأجاب بأنه سيغتنم الفرصة للقيام بالتنظيف».

شارون: «وما رأيك في ذلك شخصيًا؟»

بشير: «سنستخدم جيشنا، سيتقدّم على مهل. إذا ارتأيتم أن تدخلوا المخيّمات فالجيش سيترككم في العمل، ولكن بصورة غير رسمية. علينا أن ننظّف المخيّمات التي تقاومنا».

شارون: «متى وأينما أتيح لقواتنا أن تعمل بحرية، سأتمنى أن تعمل بصورة شرعية مع قواتكم لأجل اعتقال أو قتل الإرهابيين. فهل تريد أن تشارك في هذا؟ نحن لا نريد إحراجكم، أم أنكم تفضّلون أن تبقى قواتنا حيث هى؟»

بشير بإصرار: «لا تدخلوا الآن، ليس الآن خصوصًا لكن ابقوا حيث أنتم! فالضغط الناجم عن حضوركم يُتيح للجيش اللبناني أن يعمل بمزيد من السهولة».

شارون: «إذا دخل جيشكم إلى صبرا وشاتيلا، أتريدون أن تتقدم قواتنا على مهل وراءكم؟» بشير: «أجيبك عن هذا السؤال لاحقًا».

شارون بإلحاح: «هل يمكن أن تدخل قواتنا وراء قواتكم لأجل تنظيف المدينة الرياضية؟ »

بشير: «...لكن يجب أن لا تبدو مناورتكم كأنها تجري بالإرتباط مع الجيش اللبناني. يجب أن ينسق كلّ شيء بين هورس (فادي أفرام) وميشال عون وأمير دروري».

شارون: «إذًا ليس من الضروري القيام بذلك غدًا. ويُمكن أن يجري بصورة تدريجية. في ما خص الميناء، نحن نسيطر على جزء صغير منه. وإذا رغبتم، فيمكن لنا أن ننسحب منه».

بشير: «نعم ، نحن قادرون على توليه».

شارون: «كيف ستتطوّر أجهزة استخباراتكم؟ هل سيمكن لها أن تعمل بصورة شرعية في بيروت الغربية؟»

بشير: «سيقوم إيلي حبيقة بالتنسيق معكم على مستوى رفيع في هذا الموضوع».

شارون: «ما زال الفلسطينيون يريدون خلق مشاكل، ومن مصلحة الجميع أن نتدبّر هذا الأمر ونتصرّف بسرعة».

بشير: «نحن جاهزون لذلك. سيتولّى هذا الأمر إيلى حبيقة».

شارون: «ما هو الوقت اللازم ليتمكّن الجيش اللبناني من السيطرة على المدينة؟»

بشير: «لن يكون هذا قبل منتصف تشرين الأول، فعديد الجيش ليس كافيًا، وهو يحتاج إلى تجهيزات وحوافز، على أن هذه العملية قد بدأت، وبإمكان الجيش أن يعمل بالارتباط معكم منذ الآن، والتنسيق بين فادي أفرام وأمير دروري هو ذو أهمية مماثلة للتنسيق الذي يجب أن يقوم بين إيلي حبيقة وأجهزتكم».

شارون: «إذا حصلنا على معلومات حول وجود مراكز قيادية إرهابية وقمنا بعملية مفاجئة ضدّها، فماذا سيكون موقفكم؟»

بشير: «إذا كانت لديكم الوسائل اللازمة لذلك، قوموا بهذه العملية».

شارون: «سنتصرّف بالإرتباط معكم. متى سيرحل الفرنسيون نهائيًا؟»

بشير: «المرجّح أن يكون هذا غدًا. لقد قالوا إنهم يستطيعون البقاء إذا طلبت الحكومة اللبنانية ذلك، إلا أنها لن تطلبه».

شارون: «عندما تقدّمت قواتنا صوب بئر حسن، اتصل واينبرغر هاتفيًا بواشنطن، فاتّصلَت هذه بدورها بتلّ أبيب وطلبت منا أن ننسحب. ربما نحن نفضل ألاّ نتصرف قبل ٢٣ أيلول، وبعد ذلك، بعد التنظيف، سنرحل عندما تطلبون منا هذا».

بشير: «بالضبطا!»

شارون: «يسرّني أن يقرّر الأميركيون مساعدتكم، لكن كونوا حذرين! يسرّ لنا الأميركيون غالبًا بأن الحكومة اللبنانية تريد كذا أو كذا، فأجيبهم بأن عليها أن تخاطبنا مباشرة. نحن لا نتمنّى أن تمرّ مناقشاتنا عبر الأميركيين. فما رأيك؟»

بشير: «تألّمنا كثيرًا يوم كان الأميركيون لا يفهموننا وقد بذلتم جهودًا كثيرة لكي يتقبّلونا، وها هم الآن يعتبروننا عنصرًا هامًّا. هذا الموضوع يحتاج إلى نقاش طويل، فيجب أن نجتمع نحن الثلاثة لتوضيح الأمور».

شارون: «كنا قد أعلمناهم بأننا سنُدمّر المفاعل النووي العراقي، فلم يصدّقونا. ولمّا قلنا لهم إننا سندخل لبنان، لم يصدّقونا. والآن لن نتفاوض معهم على علاقاتنا مع الرئيس بشير الجميّل وحكومته. ولن نتباحث في الخفاء معكم من الآن وصاعدًا كما كنا نفعل حتى الآن. نقل إلينا الأميركيون طلبًا من شفيق الوزان يتعلّق بإنسحاب قواتنا من بيروت، فأجبتهم بأنّه إذا كان الوزان يريدنا أن ننسحب فعليه أن يطلب هذا منّا. لا نريد أن يكون الأميركيون وسطاء».

بشير: «أوافقك الرأي حول هذه النقطة».

شارون: «إذا تصرّفنا ضدّ السوريين، هل سيكون في ذلك ما يسيء إليكم؟»

بشير ضاحكًا: «على العكس! سنغتبط لذلك، وفي هذه الحال سيساعدكم الجيش اللبناني ضمن حدود إمكاناته».

شارون: «سيهاجم طيراننا المواقع السورية في جبل صنين، فعلى قواتكم أن تتقدّم وتحتلّها. يجب أن ننسق هذه العملية بيننا».

بشير: «جيّد جدًا، أنتم ستهاجمون من الجو ونحن سنهاجم على الأرض. أود أن أعود إلى نقطة تتعلّق بمطار بيروت، تريد أجهزتكم أن تفتّش المسافرين، إنّ المسؤولين عن أمن المطار سيكونون زاهي البستاني وإيلي حبيقة، وهؤلاء يحوزون الكفاءة التامّة بالإضافة إلى حوافزهم».

شارون: «ليس هذا هو المقصود! إنما نحن نريد فقط شخصًا يتكلّم العبرية في برج المراقبة. عندنا طائرات ومروحيات كثيرة في محيط المطار ويجب تنظيم طيرانها لأجل تأمين سلامتها. نحن لا نريد أن ندير المطار، لكننا بحاجة إلى أمرين: أن نتمكّن من الهبوط ما دمنا في بيروت، وأن يكون هناك خبير لأجل حركة الطيران».

بشير: «حسنًا، أيمكن أن يكون هذا طلبًا لبنانيًا لا إسرائيليًا؟ »

شارون: «أجل! تمامًا. أطلبوه منّا».

بشير: «اعتبر الأمر حاصلاً. سنرى كيف يمكن أن يكون للأمر طابعًا رسميًا».

شارون: «أود العودة إلى موضوع الصلح، هذا موضوع مهم جدًا في نظرنا. ما هي الصعوبات التي تلاقونها؟ لماذا تعتقدون أنه يستحيل على لبنان أن يوقع على معاهدة صلح مع إسرائيل؟»

بشير: «لكننا لم نقل قط أنه يستحيل توقيع معاهدة صلح! في أي حال، لقد آن أوان الشروع في العملية للوصول إلى ذلك. على أنه، قبل ذلك، يجب حلّ مشكلتين: أوّلاً، السوريون ما برحوا هنا، ومن الخطأ الظنّ بأنهم لن يهاجمونا. عندنا مليون ونصف مليون من المسيحيين التي يسيطرون عليهم ! فإذا أسرعنا في التوقيع على معاهدة صلح وأنجزناها قبل ٢٣ أيلول، ستكون هناك ردود إنتقامية. يستطيع السوريون أن يدخلوا إلى لبنان من عدّة نقاط. وبيننا وبينهم حدود طولها ١٦٠ كيلومترًا وهي مكشوفة تمامًا. الدولة اللبنانية لم تنشئ قطّ حماية على طول الحدود منذ سنة كلومترًا وقي وزحلة وغيرهما من البلدات المسيحية ستكون في خطر إذا وقعنا على المعاهدة قبل رحيلهم».

شارون: «أنتم تنتظرون منهم أن ينسحبوا».

بشير: «لا أظن. قالوا في قمّة فاس إنهم لن ينسحبوا إلا بعد رحيلكم. المشكلة الثانية، وأرجوك أن تحاول أن تفهمني، أنا لا أقول إنني أريد أن أبقى في العالم العربي من أجل الحصول على مالهم، ولا أعبأ بالمصالح العربية في لبنان! إلا أنني يجب أن آخذ في الاعتبار الـ٦٠٪ من الدخل اللبناني

التي ينتجها الـ ٣٠٠٠٠٠ لبنان المقيمين في العالم العربي ومعظمهم مسيحيون. إن قطع علاقاتنا مع العالم العربي لا يطرح أية مشكلة سياسية بالنسبة لناا إلا أنها مشكلة اقتصادية داخلية، ولو فعلنا لأصبنا بالعجز».

شارون: «يوجد مليونان ونصف من المصريين في العالم العربي ولم يتعرضوا لشيء بعد أن وقع السادات».

بشير: «لقد أسهم الأميركيون كثيرًا في ذلك، وحينها سيطرح سؤال: هل يجب أن يشارك الأميركيون في العملية؟ ومن جهة أخرى، إن المصريين مسلمون لا مسيحيين».

شارون: «لن يكفّ السوريون أبدًا عن المطالبة بلبنان، فعليكم أن تدافعوا عن حدودكم. نحن لنا حدود طولها مئة كيلومتر معهم وقد أقمنا عليها نظامًا فعّالاً لحمايتها. نستطيع أن نساعدكم في هذا الحقل. إذا تعرضت زحلة للتهديد سنتدخّل، وإذا هاجم السوريون سنرد على الفور. كنا على مسافة ١٢٠ كيلومترًا عن زحلة سنة ١٩٨١، وتدخّلنا. أما الآن ونحن على مسافة ١٥ كيلومترًا، فلن يكون هذا بمشكلة. إقتصاديًا؟ أنظر ما يجري بيننا وبين الأردن: يجتاز نهر الأردن مليون ونصف شخص سنويًا في الإتجاهين. وتُنقل منتجات إسرائيلية إلى الكويت عن هذا الطريق. هذه المسألة حيويّة في نظرنا. إن علاقاتنا كانت دائمًا جيدة، كانت أفضل صداقة وأفضل تعاون في الخفاء طيلة السنين. لكننا بشر. علاقاتنا مع لبنان جيدة بفضلك وبفضلي. المروحية التي كنت على متنها إبّان الحرب اضطرت أن تهبط إضطراريًا، وخرجت منها سالمًا. ويسعدني كثيرًا أن تكون أنت أيضًا سالمًا. لكن من يستطيع أن يعرف ما قد يحدث غدًا؟ الاتفاقية التي سنوفّعها ستؤمّن ديمومة العلاقات بين بلدينا وإن لم نعد أنت وأنا موجودين أو لم نعد في منصبينا، لا يجوز أن تتوفّف العلاقات بين البلدين على أشخاص».

بشير: «ما سيكون محتوى الاتفاقية؟».

شارون: «فلنبادر إلى بحث هذا الموضوع بسرعة».

بشير: «المشكلة معكم هي أنكم لا تستطيعون أن تفعلوا الأشياء بتكتّم».

شارون: «أنا آسف لكن هذا التسريب لم يخرج من مكتبي اليوم لا أحد يعرف أنني هنا. سيكون هذا سرًّا. علينا أن نباشر عملية المفاوضات التي ستقودنا إلى معاهدة الصلح. يجب أن يكون بيننا ضمانات متبادلة. لعلّكم في المستقبل ستغدون أقوياء. سنساعدكم لكي تصبحوا أقوياء. يمكن أن يكون جزء من الاتفاقية معلنًا وأن يكون جزء آخر سريًّا. فلنطلب من ممثّلينا أن يعدّوا لنا مسودة مشروع».

بشير: «منتجاتكم تباع عندنا بأسعار أرخص، لأنه لا يوجد رسم جمركي...».

شارون: «افرضوا رسومًا. الاتفاقية ستشمل كلّ الصعد، الاقتصادي والسياسي، والعسكري. لا يجب انتقاد رئيس الوزراء على تلك الليلة. فقد خاطبك كوالد مجروح يخاطب ابنه».

بشیر: «ماذا کان جری لو أننا تحدّثنا بهدوء کما نتحدّث اليوم؟»

شارون: «كان الرجل يتألم بسبب ساقه وبسببك. كان يحلم بأن يراك منتخبًا. بصراحة، كنّا لا نعرف ذلك. والآن صار هذا واقعًا وقد رأينا كيف أن الناس معجبون بك، وصحيح أيضًا أننا نتعرّض لضغوط رهيبة من جانب المعارضة عندنا. إنها ما زالت تُطالبنا باستقدام قوات متعدّدة الجنسيات وبالانسحاب من بيروت إلى خطّ الأربعين كيلومترًا. إنّ عقد الاتفاقية سيتُقيم سلامًا حقيقيًا بين بلدينا. الأمن مصلحة متبادلة. المعارضة لا تكفّ عن مطالبتنا علنًا: «لكن ماذا جرى لبشير؟ لم يقل كلمة واحدة؟». يجب أن تفهم أن هذا يطرح أمامنا مشكلة خطيرة بالنظر إلى الانتخابات، إذ إنه عندنا أيضًا ستجري انتخابات. وهي تطلب أن نحدٌ من حربنا في لبنان، وألا نمس سورية. وتريد أن تعرف كيف سنحافظ على مكتسبات الحرب. قلت لها إنه ستقوم حكومة قوية في لبنان وتطلب السحاب كلّ القوات الأجنبية. أتعلم أن بيغن متأثّر جدًّا، ويشعر بأنه تعرّض لخيانة. إنه لا يطلب سوى كلمة... أو لا حرب بعد الآن! سيكون الاستمرار صعبًا جدًّا إذا غضب، أعتقد أن من المهم تأليف تلك اللجنة لأجل المناقشات».

بشیر: «ماذا تقترح؟»

شارون: «رئيس الوزراء سمّى شامير وسمّاني بقيادتي من جانبنا، كلّ شيء سيمرّ بواسطتي. وسيقوم الجنرال تامير بإعداد العمل مع ممثّليكم».

بشير: «من جهتنا سيعمل زاهي البستاني وجوزيف أبو خليل مع الجنرال تامير. أنت وشامير وأنا سنعمل على مستوى أعلى».

شارون: «أضيف دايف (دايفيد كمحى) على مستوى تامير».

بشير: «هل يمكن أن نبقي كلّ هذا طيّ الكتمان؟ علي أن أؤلّف حكومة وأن أقنعها بتبنّي هذا المشروع».

شارون: «أجل! ألا يمكن لنا أن نعقد اجتماعًا صغيرًا سرّيًا لافتتاح المفاوضات: أنت وشامير وأنا، لنقل مساء الأربعاء في ١٥ أيلول؟»

بشير: «أوكيه موافق وأن يكون اجتماعًا بسيطًا».

شارون: «بعد الظهر، عند الساعة التي تريدها. هكذا ستفتتح المفاوضات ويخفّ التوتر».

بشير: «أتريد أن تحلّ مشكلة سعد حداد الآن أو في ما بعد؟».

شارون: «سنحلّها معًا في ما بعد كأصدقاء، لبنان الجنوبي ذو شأن أساسي بالنسبة إلى أمننا.

وإذا لم يكن لدينا معاهدة صلح فإننا سنبقى فيه، فلكي يبقى كلّ هذا طي الكتمان أنصحك بأن لا تبحثه إلاّ مع أقرب معاونيك. سيكون من الضروري ربما أن يُعقد لقاء قمّة مع رئيس وزرائنا في حال ظهور صعوبة، أو حول النقاط الهامّة. طلب منّا الأميركيون أن نبيع الجيش اللبناني ١٢ دبابة. فأجبناهم بأن هذا يُمكن أن يحصل إذا طلبها الجيش اللبناني مباشرة. مرة أخرى أقول إننا لا نريد أن نمرّ عبر الولايات المتحدة. أنا لا أكتم عنك شيئًا كما ترى وهناك أمر آخرا لدينا ألوف الأطنان من الذخائر التي أخذناها من الإرهابيين، وهي متجانسة مع أسلحتكم السوڤياتية الصنع، فيمكن لنا أن نُعطيكم إيّاها مقابل بضعة أسلحة تحوزونها ولن تعودوا تحتاجونها في المستقبل». بشير: «بالتأكيد. سيهتم عبّاس (إيلي وزّان) بهذا الأمر، نحن مدينون لكم بأشياء كثيرة في هذا الحقل. هل يمكن لي أن أعلم فادي (أفرام) بشأن المطار وجيب صنين؟» شارون: «نعما يجب أن نضرب السوريين خلال ٤٨ ساعة». (١)



١ - أسرار حرب لبنان - الآن مينارغ.

إنتهى الإجتماع الساعة الثالثة صباح ١٣ أيلول ١٩٨٢، وأوصل بشير شارون بسيارته الـ730 BMW حتى المروحية التي كانت تنتظره في الزوق.

بعد مرور بضع ساعات، أمر شارون الطيران الإسرائيلي بقصف القوات السورية، وخلال ثماني ساعات نفّدت الطائرات خمس عشرة غارة على المواقع السورية والفلسطينية في المتن الأعلى وفي البقاع. وعملاً بتوجيهات شارون والجميل، اجتمع فادي أفرام والجنرال دروري قبيل الظهر في مقر القيادة الإسرائيلية في الدارة المصادرة التي تخص أميرًا سعوديًا فوق تلة قريبة من مدرسة الجمهور. رسم الرجلان الخطوط العريضة للعملية ضد السوريين، كان يجب أن ينزل اللواء المدرع الذي يقوده العقيد مائير داغان في جبيل وأن يصعد الى مرتفعات بلدة اللقلوق ثم يهبط بسرعة إلى البقاع على مستوى بعلبك فيطوق القوات السورية من خلفها، بينما تهاجم القوات اللبنانية منطقة البقاع عن طريق جبل صنين وتنزل إلى زحلة مرورًا بضهور الشوير. تواعد الرجلان على الالتقاء بعد ظهر يوم غد للبت بآخر التفاصيل.

لكن اللقاء لم يتمّ لأنّ حدثًا مدوّيًا ألغى كل المواعيد، لقد غاب بشير مهندس كل الأحداث.

#### الفصل السابع

# مصير القوات اللبنانية

#### أمن بشير وقائد جديد

كان مصير القوات اللبنانية موضوع نقاشات كثيرة بين أعضاء فيادتها، وتقرّر بشكلٍ ثابت مساندة الرئيس العتيد وحمايته، وبقي فقط تحديد الطريقة والشروط اللازمة لذلك.

كان من الصعب، بحسب أركان القوات دمج الوحدات العسكرية في الجيش اللبناني لان ذلك سيلقى اعتراض المسلمين وستقوم معارضة قوية حتى داخل الجيش. ودرست خطط عدة من بينها جعل القوات قوة خاصة، او نوعًا من الحرس الوطني أو حرس الحدود... لكن اي قرار بهذا الشأن لم يُتّخذ... تحدّث أركان القوات مع بشير بخصوص ملفّات كثيرة وخصوصًا الملفّين الامني والعسكري في القوات اللبنانية وقضية أمنه الشخصي كرئيس للجمهورية واستنفر فريق القيادة بأكمله وبدأ العمل من دون توقّف...



بعد انتخابه بيومين، زار بشير الجميل لآخر مرة مقر قيادة القوات اللبنانية في الكرنتينا، بعد التهاني وشرب انخاب الشمبانيا قال لهم: «لن نتسلم الحكم لأجل الحكم بل لكي نستجيب لتضحيات الآلاف من شهدائنا... يوجد بينكم من سيدعون لممارسة مسؤوليات. ليس واردًا أن يكون هناك أجهزة هاتف في السيارات ولا مجموعات من الحرس الشخصي. سنعيش أبسط عيشة ممكنة. وسيكون كل شيء شفافًا..»

وأضاف بشير: «من الواجب ألا نخلط بين الحزب والدولة، وألا نفسح في المجال أمام هيمنة الدولة على العزب أو هيمنة الحزب على الدولة، فلكل منهما دوره وهناك حدود لكل منهما يجب ألا يتخطّاها»، معلنًا استقالته من قيادة القوات اللبنانية ومناشدًا أفرادها «أن يعمل كلّ من يريد منهم في خدمة لبنان والدفاع عنه من خلال مؤسسة الدولة، ومن خلال الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي». في اليوم نفسه، توجّه بشير من المجلس الحربي الى منزل الرئيس كميل شمعون الذي نصحه بالانفتاح على المسلمين قائلاً: «أنت لا تستطيع أن تحكم لبنان بواسطة ديب أنستاز وإيلي حبيقة. (١) فابتسم بشير وقال: «سأحكم في إطار قوانين البلاد، وعندما اتسلّم الحكم سأستعين بإبنك داني» في ٧٢ آب، اليوم الثالث لانتخابه، عقد بشير اجتماعًا لفريق عمله ليلاً في منزله القريب من بيت والده في بكفيا، لكي يضع تفاصيل برنامج حكومته المقبلة، ويناقش الأولويات ويحدد أسس خطاب القسم. كان تأليف الحكومة يشغل بال المحيطين ببشير،كما انهم كانوا يعيشون منذ سنين هاجس الإعتداء عليه. وكلّما كان هذا الملف يطرح على بساط البحث، كان بشير يجيب بلا مبالاة. كان الإعتداء عليه. وكلّما كان هذا الملف يطرح على بساط البحث، كان بشير يجيب بلا مبالاة. كان أبرزها سنة ١٩٨٠ عندما فقد فيها ابنته مايا. كان لا يمكن ذكر هذا الموضوع في حضوره، لكن أبرزها المقوات لم يرضخوا لما يريده بشير في هذا المجال.

في ٩ أيلول، دعا فادي افرام أركان ومسؤولي القوات الى اجتماع في منزله، ووزّع على الحاضرين وثيقة عمل حول مستقبل القوات اللبنانية تقول: «نحن أقلية في منطقة معادية دينيًا وسياسيًا وثقافيًا، والهدف الرئيسي لعملنا هو أن نبقى فيها وننمي وجودًا مسيحيًا بجميع أبعاده. ولكي نضمن هذا الوجود على مدى مرحلة طويلة جدًا، يجب علينا أن نفرض ذهنية جديدة وبنية تحتية جديدة. يجب أن تكون القوات احتياطًا إستراتيجيًا، ويجب أن يكون دورها الأول حماية النظام تحت شكل قوّة تدخّل وقوّة حماية للرئيس... المفترض تعيين العدوّ وتحديد المؤسسات العسكرية التي تسمح للمسيحيين بالاحتفاظ بسلطة القرار السياسي مهما حصل».

١- كان ديب أنستاز، آمر الشرطة الكتائبية ويتمتّع بصلاحيات كبيرة، وكان يخيف الكثيرين فيما لم يكن شمعون يحب
 ايلى حبيقة رئيس جهاز امن القوات.

كان داني شمعون لا يزال خارج البلاد بعد نفيه إثر العملية العسكرية التي نفذتها قوات بشير ضد نمور الأحرار في
 ٢ تموز ١٩٨٠

وأكّد فادي افرام انه: «يجب على القوات اللبنانية أن تبقى مجموعة متجانسة... هناك صيغ عدة ممكنة: الأمن الداخلي، أمن الدولة، أو قوات تدخّل على غرار الدكل في فرنسا. في أي حال، يجب أن ينصّ قانون الأمن الوطني العتيد على إنشاء هذه الأجهزة الثلاثة ووضعها تحت إمرة الرئاسة مباشرة، وبعد ذلك، يجب أن تبقى القوات اللبنانية كما هي راهناً. إن تمويلها مؤمّن حتى آخر ١٩٨٧». خلال الاجتماع، أخذ زاهي البستاني على عاتقه فتح موضوع «أمن الرئيس» بعدما كانت تلّ أبيب عرضت إثر مجيء مدير الموساد اسحاق حوفي إلى بيروت، خدماتها واقترحت إرسال فريق متخصّص في الأمن والحماية. قبل زاهي البستاني بالمساعدة الاسرائيلية ولكن عندما عرف بشير بالأمر، رفض رفضاً قاطعًا قائلاً لزاهي: «ليس من المقبول أن يكون رئيس دولة عربية في حماية إسرائيليين، حتى ولو بصورة سرية». لكنّ زاهي أصرّ بقوّة وأبدى استياءه، وفي نهاية الامر لنعن الرئيس المنتخب ووافق فقط على إيفاد عدد من حرسه الشخصي إلى إسرائيل ليخضعوا أذعن الرئيس المنتخب ووافق فقط على إيفاد عدد من حرسه الشخصي إلى إسرائيل ليخضعوا لتدريبات سريعة في كيفية حماية الشخصيات... وأرسل عددًا آخر إلى الولايات المتحدة للغرض ذاته، والتقت مجموعة الأركان المؤلفة من فادي افرام واسعد سعيد وفؤاد ابو ناضر وايلي وازن (عباس) والياس الزايك وطوني بريدي، وبطرس خوند وايلي حبيقة وبعد مداولات في ما بينها اقترحت اسم ايلي وازن (عباس) لتولّي مهمّة تنظيم أمن وحماية رئيس الجمهورية المنتخب.

بدأ عباس عمله ولكن لم يكن عنده فترة كافية للتحضيرات و لتشكيل جهاز كامل لحماية ومواكبة الرئيس وحماية منزله وسياراته والمقار الذي سيتوجّه اليها وتأمين المواكب المرافقة.



إيلي وازن (عباس) كُلُف بأمن الرئيس المنتخب وفي الصورة مع قائد القوات فادي افرام وبينهما المغوار ميشال الشامي

#### انتخاب فادي افرام

في ١٢ أيلول، اجتمع مجلس فيادة القوات اللبنانية، عند الساعة الخامسة عصرًا في الكرنتينا لكي ينتخب خلفًا لبشير في منصب القائد الأعلى للقوات. كان بشير غائبًا عن الاجتماع، إلا أنه كان يوصي بإصرار، في لقاءاته مع أعضاء المجلس، منذ أسبوع تقريبًا، بأن يقع الاختيار على فادي أفرام. وكان المرشّح الآخر جان ناضر. ومن دون إلقاء خطب أو إعلان نوايا، انتقل المجلس سريعًا إلى الاقتراع السرّي، فانتُخب فادي أفرام بالإجماع. وهكذا أُخِذَ بـ«توصيات» بشير الذي وصل الى الكرنتينا بعد انتهاء الإجتماع، وتوجّه إلى فادي أفرام بابتسامة عريضة ومد له يده قائلا: «تهاني أيها الرئيس» مكرّرًا بذلك العبارة التي كان فادي يستعملها في مخاطبته.

كلّف الجميل خلفه بمهمة محدّدة جدًّا: تهيئة دمج وشرعنة القوات اللبنانية في مؤسسات الدولة. وبعد بلوغ هذا الهدف، كان سيغدو أفرام مستشارًا عسكريًّا لرئيس الجمهورية. وكان بشير قد أصر على أن يكون القائد الأعلى للقوات أيضًا رئيس مجلس أمن الكتائب، كما كان هو، بُغية الحفاظ على وحدة القيادة بين القوات اللبنانية والجهاز العسكري للحزب، لكن فادي أفرام، رفض ذلك واقترح أن يعهد برئاسة أمن حزب الكتائب إلى بطرس خوند. وهكذا كان...



### ملحق رقم ١

# المعتقلون بالوثائق والصور

إضافةً الى عشرات آلاف القتلى والجرحى والمعوقين الذين خلَّفتهم الحرب، إعتُقل آلاف اللبنانيين والفلسطينيين والمقاتلين العرب الذين كانوا في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية ووُضعوا في معتقلات أنشئت خصيصًا لهم، سكنوا فيها لسنوات ومنهم من نُقل الى السجون الإسرائيلية.

وأبرز هذه المعتقلات، معتقل أنصار ومعقتل صفا.









#### مشاهدات مراسل اجنبي في المعتقلات: ٩ آلاف اعتقلوا جنوم لوا بعدالتحقيق إلى اس

مراسل لوكائة "الاسوشينديرسي جال اعبس علنى التعفينيقسيلات الاسرائيلية في الممسوب وعاد بالمناعات اوردها في تقرير تصمن

المَّام معمل صفا تلخمضيات في صیدا تُتجمع یومیا نساء صیداویات وفلسطینیات بیکین خارج نوایات المعمل ويرجون انضباط الأس برائبليبن يسمعوا نهن ولو بكلمة مع التائهم او ارواجملن او احلوتملر الموقوفيين للأشتيناه فيي انهلم فدائبون ٠

من خلف البوابات نمثف انتساء باسماء اباء واخوة وارواج بربة مائمت تحتو الهاصنات الاسرائيلتية الحمراء والبيضاء السي تُعطَّبُ تواقدها بالسيائر، وهي تخرج من توافدها بالسيائرة وهي "تخرج من معمل الحمضيات باقلة الموقوفين حيونا التي السحون الأسرائيييية، ولكن من دون ان ينفين حوايا من الرجال داخل الماضات،

فالمت امرأة من محيم عين الحلود كانب تقف امنام النسوابذ داهاد: "احذوا انبائي الثلاثة قبل ثلاثة اسابيع ولم أسمع عنهم شبقامنذ دلك الوقت احيء الىمنا كل يوم لكنهم برفضون آخباري بشيء الا اعرف ما اذا كان ابنائي احباء ام اموَّتا وابن هم "٠

وحلف أسوار المعمل أتبدي يحبيط به جدار مين المنتبياطون تعليبو رأستكسبرات زجاج تبمنسد عليي مساحتده وقف المجنود الاسرائيليون بدرسون مجمـوءة منس السجبـاءً، جلسوا الفرفصاء في ظل اشجار خظرون دورهلم لله شحول امحام المحققء أخرون يرفعون أيديهم فوق رؤوسهم ويصطفون لتعصب عيونهم قبل بقلهم هي انباصات في رحلنهم

. میب ان لدی اسرائیل الآن ما بین ٠٠٠٠ و٧٠٠٠ معنقل، لكن الرهم

كان ينقلب طوال المشهر الماضي، واشار المناطق العسكري في عبدا واشار المناطق العسكري في عبدا المقتمات كولونيل صمونيال راهبي الى ان محو ١٠٠٠ فلسطيني ولبناني مسلم المستقلوا مستد دفول المقوات الاسرائيلية المنان "لسحق" منظمه التحرير القلسطينية واوص المحلو المتعلق ورثما الكثر اطلقوا بعد المحقيق معهم "٠٠

مصادر الجيش الاسرائيلي فالت ان النعض اعتقل بعد تبادل فصير للعار مع المقوات الاسرائيليذ الني بمشط المخبمات المدمرة في حولات نفتيشية تفوم بها هجراءواضافت ال الكثير من رجال منظمة التحرير مآ رالوا بخنيئون في المتلال شرق صيدا وُهِيَ المضماتَ ﴿ وَلَكُنْ هِي المختماتِ

فلبل من الشباب · واقاميت الفيوات الاسرائيلية معسكر اعتفال في المصار غرب البيطية سيجته بالاسلاك الشائكة ومراكر مرافية حزودة بالرشاشات وَالْاسلَحَةَ الْلاولسِومَالَسَيكِيّةَ وَ وَهَلَا المُسركِرُ سَيضِهِم "بضعة الاف مَسنِ المعتقلين في حيم": قال زاخي المحقيق الذي يجرى والمدف من المحقيق الذي يجرى

مع المعتقلين هو معرفة ما أذّا كَانُوا اعضاء في منظمة التنفيرييير الفلسطينية أوالمهم صلاب بمهاء والذين يتهمون بالتورط في أعمال ارهابتم سيمتلبون امنام المعناكم الاسرائبلية -

اوُضح راخي الله لم يوجه الانهام حلى الآل اللي اي من الموقوفين، لكن رئيس الورزاء مناحيم بيغي اعلن في وصوح أن أسرائيل لا تعمرف بالقدائييس السرى حسرب يعطسق عليمم انفتاق جنينف لأن منظمم التحريبر الفلسطينية الانتفاوم تعملينات حربيد وقفنا بقوانييان الحربونقاليدها" •

وَأَضَأَفَ: "أَنِيا يتحدث عنهجريين قتلدً ، يحب ان نكنشف هونهكلّ مسيفا عمادا فعا "، محبفل وعادا فحل

وروَّيُ أَنَّ أَمَرَّأُهُ مِنَّ عَيْنِ الْمَلُوةِ مرتد أمام معمل المحمضيات إن المنساء في المحييم رشيقين الاسرائيليين بالمحار عيدما قدموا الي المختم واعتقلوا عشرات الرجال مطّلع الاستوع الماري، وأضافتُ أنّ المحتود إصلفوا النبار فيي المسواء لنفرهوا النساء -

رئيس بلدين صيدا المهندس أحمد الكلش صرح في لقاء مع الممراسل ان الاعتفالات هي "واحدة مين اكبرمشاكتياء معظم هؤلاء الباس الرياء الما تعطل جموديا لاعادة المكناة الى طبيعتهآ، فيعض الباس يعتفلون تم تطلقون تم يعتقلون من جديد ألفد شكوت من هذا الامر الى

#### مشاهدات مراسلين زاروا معتقل انتصار:

### اسرائيل قد تسمح بزيارات عائلية في واطفال الاربيجي يبحثون عن اهلهم

زياره بعثه الصنيب الاحمر الدولي المعتقل الاسرائيلي في بلده الصار الاحد الماضي تكانت امس موضوع ٣ رسائل كبيها ٣ مراسلين اجانب سمحب لمم اسرائيل بدحول المعتقل مع بعثة الصليب الاحمر الدولي، وهنا ابرر ما فيها:

وهنا ابرر ها هیما "الاسوشیتد برسی" مراسل "الاسوشیندبرس" قال ان کل عشره من المعتقلین بمکثون فی فیمه واحدهٔ وقد مر علیهم رجال

الصليب الاحمر الدولي نداعا، ونقل المراسل عن الكولونيل مثير قائد المعنقل ان لربارة الصلبب الاحمر معنى، وقال المراسل ان وراء المعنور الذي نسود المعلقات بين المسؤولين المسكريين والاسرائيليين والصلبب الاحمر، اسابيع من الجدل على تصيف المستاء، فيتما بلح معامليتها الاحتمام على صدورة معامليتها كسدناء حارب وقال انفاقات حنيف، ترفيض اسرائيل الاعبراف بهم جدودا وحنى فدائيين ونسميهم ارهابيين وتحنيفظ بحنى محاكمة الذين تشك في فيامهم محاكمة الذين تشك في فيامهم محيمات على مديين اسرائيليين،

ولاحظ المراسل أن مخيم أنصار يصم ثلنسي القدائييسن المعبقليس المذين بقدر القيادة العسكرية عددهم بما يراوح بين ٢٠٠٠ و ٢٠٠٠ قدائي و والماقون هم في معتقلات اصعر أو في اسرائيل و

وقال الكولونيل جئير ال معظم المعتقليل هم من القلسطينيين. ويعصهم الاخر من دول عربيد وقلد من المرتزفد،

من المربرهد، وقال صابط آخر: "هناك المريد من السحناء الدين لا ممكن الإقصاح عن هوينهم، ولكن جميع الابرياء اطلعوا قبل وصولهم الى المعتقل: مؤلاء الموجودون هنا هم ارهابيون حدد في المنة"،

وها اخذ المصنيب الاحمر الدوني على عائف نحو ٢٣٠ فتى تسميهم اسرائسل "اطعال الاربسي حي" والمنجاء المافون سيطنون وراء الاسلاك المشائكة المجردوجة والراح المجرافية ذات الاسلحة الاوتوماليكية والحدران المسرابية المنتي بسلغ الرمغاعها شلائه اجتاره

ارمقاعها قلائه اجهار، وكتبيت جريده "هارسس" الاسرائيلية ان ترنيياسات بحرى للسماح بالريارات العائليد في انمعتقل لكسر الصجر لدى المنجعاء، ونقلت عن مسؤول في المعتقل قوله ان المظروف في المختم هي "افصل

يطلق عليهـم فـي اسرائيـل اسـم "اطفال الآر سي حي " اطلفوا لانهم اطفال -

المعتقلون داخل المحيم بلبسون فمصانا زرقا ويخلسون جنبا المي جنب واضعين رجلا هوق الاحرى في خنم مفتوحة من حانب واحد،

ريارات الهديدين عبر مسموح بها والاسرائيليدون يفتولتون الختم لا يستطيعون فعل شيء حيال هذا الامر المدد :

الان،
واحضر الصباط العديد من "اطفال
واحضر الصباط العديد من "اطفال
الار بي جي" ، وقدموا صلاح التعمري
الدي كان مسؤولا عن عمليات منظمة
المتحرير الفلسطينة في صيدا وعن
مشاطات الاشبال ـ وهو زوج ملكة
الاردن السابقة دينا، وقد بدا متعبا
ومحمر العينين، ولم يكن محتجرا
في المعتقل، قال التعمري : "ابا
المعتقل، قال التعمري : "ابا
المعتقل، ولا الكن السم تستسلم

معتقداتي ولا أفكاري ولا مثلي" • وعبيدمنا بشيل ليصادا يتدرب المفال على الفغال: "عندما تعيش على ضفة المرافات تعلم اطفالك الساحة" •

وسئل عن معامله الاسرائيليين لد فاحاب: "ايكم معطونيي حيارين، ان اكدب او از اعتقب، لقد كانت افصل مما توقعت"،

"الصحافة الفرنسيه"

مسراسيل "وكالة السيعدسافة الشرنسية" كبيب ان ٢٩١ طفيلا مسلما كانوا معيفلين في مخيم العمر المحود في عهدة الصلب الاحمر الدولي، وأوضح مسؤول في المحدد الدولية السعار وبينهم اقترميوا اطلاق السعار وبينهم مجموعه من المسوريين، لكن اللجيد "فضلت المعتور على عائلاتهم قبل احذهم على عابقها (١٠٠٠) اننا حاميزون لاطلاقهيم بيسرعة، لكن اللطفان يمكنهم ان بينظروا يوما او مؤميان لهم في المعيفل"،

ودکّر ان آعضاء المبعثم تحدثوا انی ۲۱۷ معتفلا فی حولیهم وسجلوا اسماءهم،

اسماء هم، وبقول الاسرائيليون ان "برلاء المعتقل اوقفوا قبل شهر واحضعوا للتحقيق وقد امكن الحصول على معلومات اساسليد، حصوصا على اماكن وجود الاسلحة،

وروى المراسل أبد المتعلى عائلة لساميد كانت شحت عن احد افرادها ويدعى محمود عيش الدي اصيب مجروح فليلي الجنالية والكن



إقتيدوا بالعشرات الى مراكز التحقيق



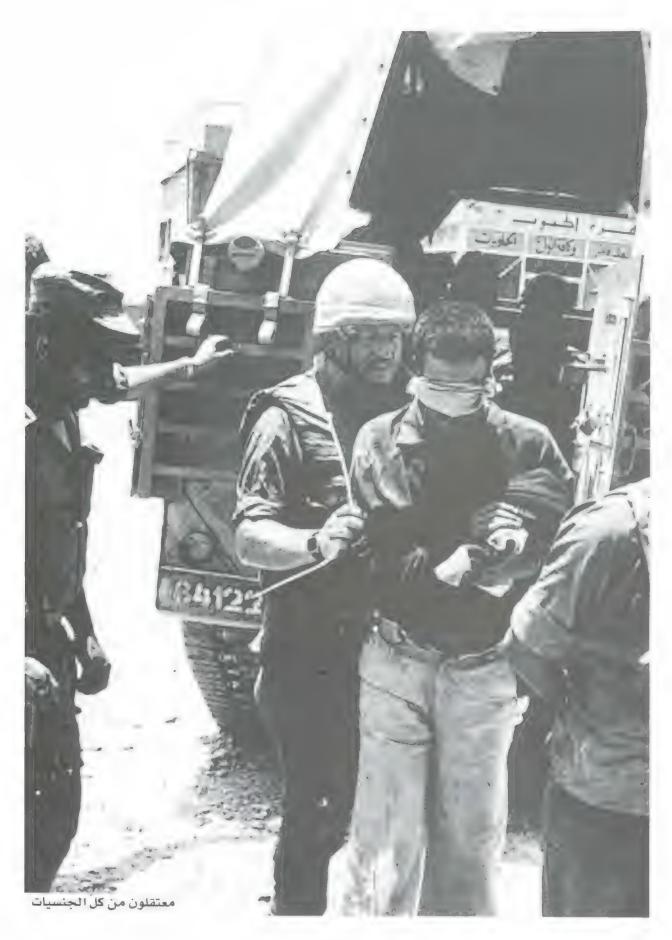

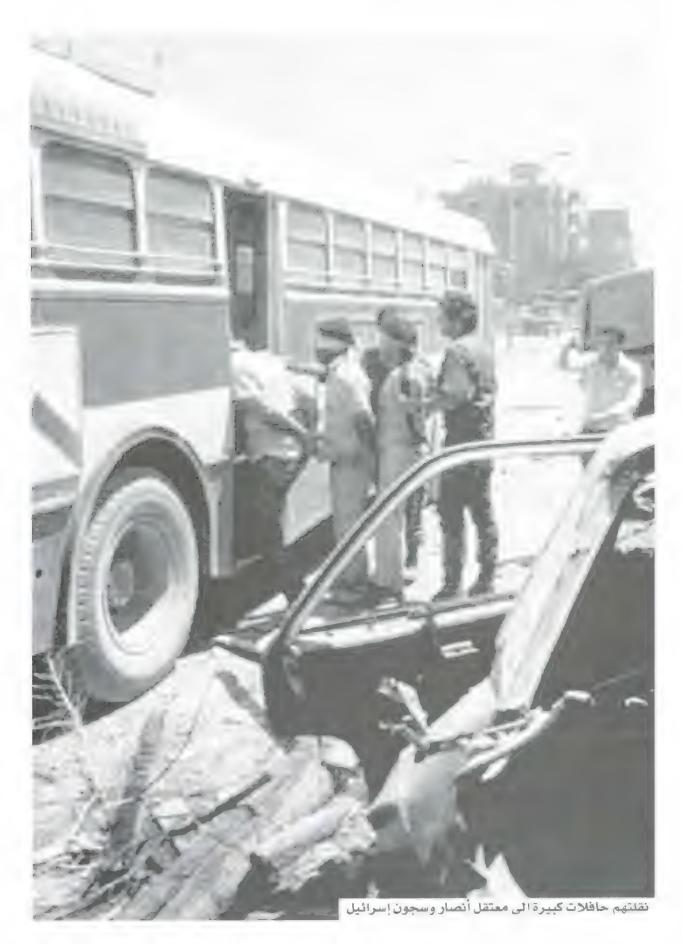



معتقلون في مدينة صيدا



# الملال الفلسطيني ينشرقا تمة أولى باسماء وع معتقلا في انصرار

اوردت اصم مسره "ملسم" الصادرة عن جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني، فائمه اولي باسهاه اسرى "القوات المشتركة" و"حركة امل" في معتقل الصار وتصميت هذه الفائمة الاسهام الأمهة.

محمد بدر قامم خلیدل: قهد دسین محمد امین محمد شهندی، بسید امین مصطفی طو، سلیمان مسی محمد امو عنی: حصر محمد عبداللد گروم، محمود سلیمان، ابرهیم شخاده حسن عماس، حمال بعر علی شهندی، عمال محمد حسن شمانطه، حسن محمد عبد المحنی، احمد دست احمد حمان بحی حمان بحی محمد محمود علی: محمد محمود حسن مربان، عدمان حصر محمود حسن مربان، عدمان حصر محمد محمود حسن مربان، عدمان حصر محمد محمد محمود حسن مربان، عدمان حصر محمد محمود حسن مربان، عدمان حصر

رماح غرفو، محمد داود عبد الله باوداء معمد فسين محميد فيسنء محمد حليل احمد الشولي، كمال فسين معمد خمندي، معمد معمود معمد عنمان، عاطف معمد صالح الأنطح ، يوسف محمد أيرهيم خليل ً محمد صد محمود سرند، وليد محمد عبدالله سربوة شعاده محمد على شعلی، حمدان امین محمد امین، احمد حمعه حبس عبدالله، محمد حمد عبدالزراق صفير، سميح احمد معر موسیف، رغید ایرهسم عنیی توسف، سليم أحمد سليم المغربي: معمد فسدالله الرهسم طعيلش، حمال احمد فصل الوالمردات. حميل عقدا لدا تم عبدالعوجوملو ، تتمتير على -كند فلي، فالد اكرم سيمان العاج، عبان على احمد فدوره ، محمد عبد الرحيم محمد مرجيء

# الملال الفلسطيني ينشرقا تمتين باسماء المعتقلين في انصهار

ورعت مشره "بلسم" الصادرة عن ممعية الملال الاهمسر الفلسطيسي القالمتين الثانية والنالند باسماء

حبر محمود علي، موسى فاسم سليم موسى، عبسى احمد ابرهيم صالح، عمد السرراق محمد عبسد السرراق

# الهلال الأحمر: الدفعة الهرا من اسماء المعتقلين في انصار

اداعيت اميين بشيرة "بليسم"
الصادرة عن جمعية المجلال الاحمر
القلسطيني المقالمة السابعة عشرة
باسماء المعيطلين في معيكر انصار
في الجموب عشيرة التي ان بين
مؤلاء اطناء وعاملين في الجمعية
"بعصمون لشبي انواع النعديب".

وتضمنت الفائعة الأسماء الأسد رشند محمد رشند متعارىء محمود سعيد برايء احمد مصطفى میمنی منعد برت. ادمد الفاح، خالد هستی فصر عوید، نمر محمد عناس عبدو. عبد الزراق اهمد موسی، معمد رشند هماده اهمد، عبنان موسی عومی موسىء راعد أهمد معمود شرنده، نتبر عوص عند السلام هوران، على امرهیم احمد محمود، علی حم علىجلاءممسر محمسود محسم غصبان، حسن مقمد علی هاسم. محمد سمید اعمد رفاعی، سعید معمد شعيد فليسلء أهمسد هسيسر عوید ، علی نابق مصطفی ، مصطفی فتتن محمد البديء عمد الماصر سمد عمس، هميد صابر فهيب، هب معمد صالح، عبد انگرتم معمود علي صالح. معميد مناجد هي بردآن، عثاری اهمند محمند عب الرحمنان مصطفیی محمند بنعد موعد، عبر المحميد همر الدس عبد المحميد موعد، عصام على احمد حشاش، معسد الرهسم محمسود عباسي، فاض محمد بمر فرجات، من عجمد جبين خليمو، طلال سلمم عبو الرهمان معمود عنيني موسی مصلح ، رمزی هممی حت شعادد، رفعت گامل معمود رامیس باسكل هر الدين عبد المحصيد عوعد . عادل عبد النم مجمود مرعي ، هما: غيد الرحمن محمد عبد آلرحمن. محمد مرضی جنبل عبدالبد، عبدالبه محمد مرضیی، طبیعتی رجا منافح عبداللد طالب ابو سنتميء بوب احمد معمد معرسی، مجمود محمد بالف دنات، عليني فصبل دروسيش مصطفیء صلاح نوسف فتبل ت نقطد بوندس مخملود النجدة هيم الرحمل أدمد أمتني المحاجء عاشد

موعد، محمد هوري عرام، هؤاد محمد حليل وحبدة دیب محمد صالح عوبد، اهمد همیل حسن رهوان. قاليد عبيد الدابي موسی مداد . بوسیف م الفادر معزوزة، توسيف اسمآه نوسف علی، همد علی صالح شیح، معمود عني سر محمد نصبر: رکی معمود خاج عليء أبرهتم محمد عوصن شمالا منیف عمر مجمودهانیم. مجمود ن الدس حجاري، بديم سعيد معمود کموش، کاند علیل حالد صبوبر، جمال انزمینم عنید التعمطی اسو دمیش، سعید معمد احمد صفیر، .برهنم على محمود نميم، شريده هالد محمد شربده، محمود حد علي بديوي، تعقوب معمد تعقوب عمتر، حبّتن محمد معمود عابد، علي شاكر شعاده شوفاني، سعيد محمد فاسم زندان، خلیل عمیل الرهيم مصطفىء باسين جينن جسين صفر، نشام عوده موسی عیسی، موسى اسماعيل عبيد:للم متصري. ولمد أحمد معر علي: طول صالح معمد رميح ، معمد كأمل هؤاد سريم ، عرمي سعيد معمد حجاريء احيثان محمد على على. عبسى أهمد عبر الزازق، حبين ينعبيد فليهما عجمد صالح محمد حبسن، عبداللم محمد مجمود خالد، عمر طم بوسف طدر نماه الرهيبيم النمد رميرم، ناسس على معمد هاج، معمود فاج ناطب معمود ، امدد حسن مسلمان صابل. معمد دیب دیاب صدیق، فاسم معمد معمود عابد . كمال احمد محمود فاسم، جاند عنمان جليل طوش، احمد محمود خطب لامتين الرجيم لولك وهمدة الجمد الرهيم عبيدافلد فيقيوزيء ليهييل همسلاوی، عضانته مرغ ر، أموت حيث عبد الكريم. - احمد عبدالمرؤوف عبدالملد هتصبيبء عدمنان بجعيبي عصبطه عوطاسی، اسامد کاسد محیمیود عبدافلد . میر موسی علی فصل ، عبد الدمية خافظ بصال بنوني ، احمد عجمود أحمر مطبب

# اسرائيل تعتقل جنوبيين ودركيا في مخفر النبطية

صيدا \_ "النهار":

مواصل القوات الاسرائيلية اعتفال مواطنيسن في الجسوب للمعقيسق معهم، فيما نمنمسر الانتصالات والمساعي للافراح عن المعتفلين منذ بدء الاجتماح الاسرائيلي،

هي الايام الثلاثة الاحبرة، اعتقل الاسرائبليون في صبدا ٢ مواطنين هم الرهيم بردي ومحمد الصناع وابرمهم تعبان،

وطوق الاسرائيليون بلدة جبئيت في قصاء النبطية ودهموا مبارل عدد من المواطنين واعتقلوا مادي فعص وهسن فعص ونعمة بعمد وعلى فعص،

واستمر نطوبق البلدد ٢٤ ساعه اقامت خلالها الفوات الاسرائيليه هواجر نابعه على انمداحل للتعلس في هويات الداخلين والمارجين،

وكان اهالي البلدة مظموا تظاهرة حاتدة وقطعو: الطريق العام عد المدهل وأشعلوا النار في الإطارات، وأقاموا مهرجانا مطانيا في النادي المصيني تعدت فيه التبخ راعب عرب الذي شدد على عدم التعامل مع القواب الإسرائيلية، وطلب من العناصر الني عسملت السيلاح مع فوات الرائد سعد هداد وعددهم ١٠ ترك سلامها، وقد استعيب الطلب،

وفي طبدة كفررميان، اعتفيل الإسرائيليون عبدالعلهم انو زبد عن العرب الحيومي،

ودهلت فنوة اسرائيليية مظهر الدرك في النبطية واعتقلت أمد رجاله، ثم اطلعت بعد ندهل امر الفصيلة الملازم الاول معمد قاسم، وركب الإسرائيليون معارل جاهزة

في عدد من المناطق الجنوبية ، وفي الاولى بعد ظهر أمس، هجر الاسرائيلسون صباروف على نلة البيضاء شرق صبدا، فأحدث دوبا

كبيرا في المنطقة •

من حهة أحرى، ماحرت مؤسسه المادون أسد الامبحركية تنفيد مرامج مسدروس لمساعدة أهالسي العنوب، وهي مورع أسبوعها مواد منالسه أسكر وريسوت) علسي المهدرس والمائلات المعتاحه، وقد حصة في ألايام الاحيره نعو ١٩٥٠ عصة في ألايام الاحيرة نعو البوابة المسيحيات في صدا، وهي مركز المابحيات في صدا، وهي مركز المابحيات في صدا، وهي مركز التابيات المسيحيات في صدا، وهي مركز والميسية والمبوش، والمبحيات في علمان الحوف والرميلة ودرب في علمان الحوف والرميلة ودرب السيم ومبعدون،

ونعاون مؤسمة "لمانسون ابعد" الامسركية مسؤسمة "ي، سسي" الامسركية اللتي برقمها المهد جو نامن، ونشرف على مطيد البرنامح المسدة كانيا فيسرائله ومسديسر المسؤسمة المهد رامسي برسبت ومستسار المسؤسمة المهد نصبر عودي،

#### ملحق رقم ۲

### التقييم الإسرائيلي للعلاقة مع بشير

بعد إعلان ترشيحه للرئاسة، دُعي بشير الجميل إلى القدس في زيارة أذننت، في نواح عديدة منه، بنقطة تحوّل في العلاقات بين إسرائيل والموارنة. فمن جهة أعلن بشير: «أنا لا أخاف أن أقاتل لكنكم ستجدونني في هذه الحال على رأس دولة مسيحية صغيرة، ضمن لبنان مقسم، تتعرّض لتهديد مستمر من جيرانها». ومن جهة ثانية، قال: «أريد أن آتي إلى القدس كرئيس للبنان وأوقع معاهدة سلام معكم». ولهذا السبب بالذات لم يكن يستطيع التضافر مع إسرائيل في بيروت. وقد طالب، في الوقت نفسه، بمعاهدة سلام وبضمانات إسرائيلية قاطعة، فيما كان مستمرًا في ترشيح نفسه ممتنعًا عن أي تورّط كان. وبينما كان موقفه، من وجهة النظر المارونية، منطقيًا وثابتًا، شعر الإسرائيليون أنه ينكث بوعده. وبالفعل، ولدى سماعهم ذلك، نصح خبراء وزارة الدفاع الإسرائيلية بوقف دعمه، وألحوّا، بدلاً من ذلك، على التمديد لولاية الرئيس الياس سركيس، أو البحث عن مرشّح تسوية، لكنّ شارون أهمل هذه النصيحة وشرع في العمل لجعل بشير حاكمًا للبنان. فما إن يستقرّ بشير في منصبه كرئيس للجمهورية حتى يعمد شارون إلى خلق الظروف التي تضعف مقاومته توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل. حتى أنه ذهب إلى حدّ شراء الأصوات وتهديد المواطنين اللبنانيين لحملهم على التصويت له.

لقد قطف بشير الجميل ثمار التغيير الذي أدخله في خطابه السياسي عندما فاز في الإنتخابات، فقد كاد يكون في العلن معاديًا لإسرائيل، قائلاً أنه لا يستطيع عقد سلام دون موافقة كلّ اللبنانيين، لكنّ شارون وبيغن قرّرا في ٣٠ آب، أنّ الوقت قد حان ليسدّد بشير، وقد أصبح رئيسًا منتخبًا، أول فواتيره. فنُقلَ جوًّا إلى نهاريا للقاء رئيس الوزراء بيغن الذي بادر على الفور، إلى الضغط من أجل علاقة كاملة ومُعلنة تؤدّي إلى معاهدة سلام، في حين أن بشيرًا كان يريد إبقاء تحالفه مع الإسرائيليين على أساس عملى وغير رسمي.

لم يفهم بيغن أن رئيس الجمهورية في لبنان مسيحي في حين أن رئيس الحكومة مسلم. كان يعتقد أن كلّ شيء مهيّأ لسلام مع لبنان لأن هناك اتّفاقًا معقودًا مع الموارنة ولأنّ الرئيس ماروني.

ولهذا أصرت الحكومة الإسرائيلية على سلام منفرد، لكنّ بشيرًا رفض طالبًا من بيغن الانتظار ريثما يتولّى مهامه ويصبح لديه إمكانات أفضل.

كما أعلن بشير الجميل أن عقد معاهدة سلام متسرّع أمر لا مبرّر له، فأمهله بيغن حتى نهاية السنة. ثمّ اقترح بيغن تعيين الرائد حدّاد قائدًا لجنوب لبنان، فرفض بشير الاقتراح لأن حداد كان لا يزال يواجه اتهامات بالخيانة. وعندما جاهر بيغن أن إسرائيل تفكّر في الاحتفاظ بالحزام الأمني، عارض بشير أيضًا، مدّعيًا أنه يشكّل انتهاكًا للسيادة اللبنانية، وأن على القوات الإسرائيلية الانسحاب إلى الحدود الدولية. وهكذا كان الإجتماع كلّه حافلاً بالخلافات، فقد اشتكى بيغن من معارضة بشير، وفي المقابل اشتكى بشير من معاملة بيغن له كطفل يقول له ما ينبغي أن يفعل. وبهذا، باتت إمكانية الاتكال على الكتائب موضع تشكيك مرّة أخرى، فأثيرت إمكانية فتح قنوات لبنانية أخرى.

وكانت الدوائر الأمنية الإسرائيلية تُناقش إلى أي مدى يجب دعم بشير الجميل، وما إذا كان من الأفضل التركيز فقط على جنوب لبنان. حتى أن بعض ضباط القيادة الشمالية اقترحوا الانسحاب لأن إسرائيل أصبحت متورطة أكثر مما يجب، والعمل، تعويضًا على ذلك، على تعزيز قدرات الرائد سعد حداد، وربما أمكن لإسرائيل أيضًا أن تخطب ود الشيعة. وكان الأكثر مجاهرة بين الضباط، العقيد أيلي غيفا، الذي أكّد أن الخسائر البشرية ستكون كبيرة والمكاسب السياسية لا يُعتد بها. فلا يمكن للمرء أن يفرض حكمًا مسيحيًا على لبنان، بمجرد احتلال بيروت، إذ أن أمرًا كهذا يستوجب تأمين التفوق المسيحي على طرابلس وزحلة أيضًا، فضلاً عن أن بشير الجميل يمكن أن يُقتل كما حصل للسادات، وستكون النتيجة الوحيدة للاجتياح الإسرائيلي هي التمادي في التورط الذي سيتمخض عن نتيجة غير تلك المتوخّاة.

وفي آب، بدأ بشير الجميل يتدخّل في مخطّطات إسرائيل، عندما أعطى أوامره، التي لم تأذن بها إسرائيل، بتطهير مخيّم الميه وميه للاجئين من كلّ الفلسطينيين. وارتكب الكتائب خلال هذه العملية تجاوزات كثيرة ضدّ المدنيين، وقاموا أيضًا بتصفية حساب مع الدروز في جبال الشوف. عند هذا الحدّ حدث تحوّل طفيف في سياسة إسرائيل التي خفّفت من اعتمادها على بشير واتّجهت إلى حماية أكبر لمصالحها، وكانت النتيجة هي نشر قوات حداد الموالية التي يُمكن الاعتماد عليها شمالاً حتى الزهراني.

وعلى الرغم من ذلك، فإن النيّة عمومًا كانت في تسليم لبنان كلّه إلى بشير الجميل والى رؤيته للدولة الجديدة. هذه الرؤية التي بثّها عبر صوت لبنان في ١٨ حزيران ١٩٨٢، كانت «لبنانًا جديدًا مبنيًا على أسس تختلف تمامًا عن الهيمنة واللامبالاة واللامسؤولية التي بُني عليها لبنان منذ العام

1947». ففي الواقع، كانت رؤيته هيمنة مسيحية تقوم على تقاليد تاريخية وعلى التحالف مع إسرائيل، وكانت تقضي بأن يُستبدل لبنان القديم الضعيف بلبنان جديد قوي بقيادة طائفة مارونية قوية. وإذا تم لعب الورقة الإسرائيلية في شكل صحيح، فإنها ستؤمّن المحافظة على علاقات لبنان مع باقي العالم العربي وهي علاقات مهمة ليس للطوائف الإسلامية، فحسب، بل أيضًا لمصالح رجال الأعمال المسيحيين الإقتصادية». وفي ١٢ أيلول ١٩٨٢، اجتمع القائدان بشير وشارون للشروع في الخطوة التالية من المخطّط متمسكين برؤية بشير للبنان الكبير المسيحي، ورؤية شارون للبنان المتصالح مع إسرائيل. وبحث الطرفان في تدمير منظمة التحرير الفلسطينية ومخيّمات اللاجئين الفلسطينيين. وبعد يومين قُتل بشير. (١)

١ - دبلوماسيّة إسرائيل السريّة في لبنان، كيرستن شولتزه.

### المراجع

- إيلى حبيقة، القضية والقدر
- لبنان آخر وأطول حروب إسرائيل، زئيف شيف أهود يعاري يعقوب تيمرمان
  - لماذا غزت إسرائيل لبنان، مايكل جانسن
- تساحال القوات الإسرائيلية من الميليشيات الفلاحية الى القوَّة النووية، جاك بينودي
  - دبلوماسيّة إسرائيل السريّة في لبنان، كيرستن شولتزه
    - مذكرات آرييل شارون
- لبنان إنهيار الحلم الإسرائيلي- صحيفة كوتيرت راشيت الإسرائيلية، دار المروج لبنان
  - في عين الحدث، خمسة وأربعون عامًا لأجل لبنان، اللواء سامي الخطيب
  - وثائق الحرب اللبنانية ١٩٧٣ المركز العربي للأبحاث والتوثيق، لبنان
  - وثائق الحرب اللبنانية ١٩٨٢ المركز العربي للأبحاث والتوثيق، لبنان
    - إجتياح لبنان، وكالة مختارات الأخبار العربية والدولية
  - الجنوب اللبناني في ظلِّ الإحتلال الإسرائيلي، وكالة مختارات الأخبار العربية والعالمية
    - أسرار حرب لبنان، الآن مينارغ
    - قصة الموارنة في الحرب، جوزيف أبو خليل
    - موسوعة الحرب اللبنانية، مسعود الخوند
      - حرب لبنان، عبد الرؤوف سنّو
    - زلزال بيروت، محمود الناطور (أبو الطيب)
      - جون بويكن، «ملعون هو صانع السلام»
    - معارك سوريا في لبنان (الجزء الأول)، المواجهات الأولى للتاريخ
    - معارك سوريا في لبنان (الجزء الثاني)، حرب الرهانات الجديدة
      - Days of Wrath Lebanon, Joseph Chami -
      - إجتياح لبنان، وثائقي من قناة الجزيرة القطرية
        - جريدة «النهار»
        - جريدة «السفير»
          - جريدة «العمل»
        - «L'Orient le Jour» جريدة
          - مجلة المسيرة

### الفهرس

| ٨  | المقدمة                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                |
|    | الفصل الأول: توقيع الرحيل                                                                                      |
| 17 | موسكو خذلت الأسد فاستقبل المقاتلين                                                                             |
| ١٤ | خديعة في رأس شارون                                                                                             |
| ۱۷ | خطّة إغتيال عرفات                                                                                              |
| 19 | إطلاق الأسرى أو إستئناف التدمير                                                                                |
|    |                                                                                                                |
| ۲. | الفصل الثاني: الرحيل                                                                                           |
| ٤١ | الإنجال الإنائية والمنائل عالم المنائل |
|    | الفصل الثالث: عرفات خارج الحصار                                                                                |
|    | في مرمى قنّاصة غولاني                                                                                          |
| ٤٨ | عنقاء الاسطورة اليونانية                                                                                       |
| ۰٥ | الدفعة الأخيرة                                                                                                 |
| ٥٢ | يُقبِّلهم، وخناجرهم مشحوذة لطعنه                                                                               |
| _  |                                                                                                                |
|    | الفصل الرابع: نصاب، إنتخاب و أنخاب                                                                             |
| ٥٨ | الخطَّة والماكينة                                                                                              |
| 17 | بشیر: «لن أناور ولن أساوم»                                                                                     |
|    | الردود على الترشيح                                                                                             |
| 79 | جلسة التمويه وقرار «السلطنة»                                                                                   |
|    | تأمين النواب                                                                                                   |
| ٧١ | النصاب والإنتخاب                                                                                               |
| ٧٧ | نوابٌ حضروا                                                                                                    |
| ٧٩ | نوابٌ قاطعوا                                                                                                   |
| ٧٩ | الوفاء يخرق الضجة                                                                                              |
| ٨٤ | فرح مجنون وحزن وغضب وانتقام                                                                                    |
| ٩. | التهاني والزيارات                                                                                              |
|    | الأوت بنا بلسمٌ لحداح الحدي                                                                                    |

| 1.5 | الفصل الخامس: تطويق السوريين في الشتاء البارد    |
|-----|--------------------------------------------------|
| ١٠٧ | بشير يُكلّف ميشال عون                            |
| 1.9 | لقاء نهاريا إنكسرت الجرّة                        |
| 171 | اللقاء السري على الصفحات الأولى                  |
| ۱۲۳ | الفصل السادس: مدير الموساد أقنع بشير بلقاء شارون |
| 174 | البديل عن إسرائيل قاعدة أميركية                  |
| 170 | مغادرة المتعدّدة الجنسية                         |
| 771 | تضتّت المعارضة                                   |
|     | بشير وشارون اللقاء الأخير                        |
| 171 | محضر الإجتماع                                    |
| 12. | الفصل السابع: مصير القوات اللبنانية              |
|     | أمن بشير وقائد جديد                              |
|     | إنتخاب فادي افرام                                |
| 122 | ملحق رقم ١: المُعتقلون بالوثائق والصور           |
|     | ملحق رقم ٢: التقييم الإسرائيلي للعلاقة مع بشير   |
| 101 | المراجع                                          |
|     | الفهرسا                                          |





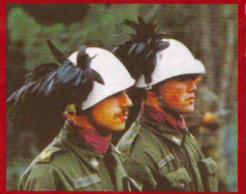





#### المؤلف

- كلوڤيس بطرس الشويضاتي، مواليد ١٩٦٧، بلاً - قضاء بشري
- ماجستير في العلوم السياسية، الجامعة اللبنانية ١٩٩٢
- عمل في الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع منذ ١٩٩٠





- طريق الألغام
- من الطائف الى اليرزة، ٢٠٠٥
- عراق صدام حروب وآلام، ٢٠٠٧
- معارك سوريا في لبنان (الجزء الأول) المواجهات الأولى... للتاريخ. ٢٠٠٩
- معارك سوريا في لبنان (الجزء الثاني) حرب الرهانات الجديدة، ٢٠١٠
- البابا القذيس، آخر العمالقة، ٢٠١١
- معارك سوريا... وإسرائيل في لبنان (الجزء الثالث)
- مواجهات بشیر والأسد وعرفات وشارون، ۲۰۱۲
- معارك سوريا... واسرائيل في لبنان (الجزء الرابع)

تحت الحصار والدمار، ٢٠١٢







